



حقوق الطبع محفوظة لرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الطبعة الأولى لدار القاسم ١٤٢٠هـ

ح رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، ١٤١٨هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

ابن باز ، عبدالعزيز بن عبدالله

مجموع فتاوی ومقالات متنوّعة / جمع وترتیب

محمد بن سعد الشويعر الرياض.

٤٧٢ ص ! ٤٢ × ١٧ سم

ردمك ٨-١٦-١١-١١- ( مجموعة )

3-70,-11-, 170 (30)

١ - الفتاوي الشرعية ٢ - الشويعر ،

محمد بن سعد ( جامع ) أ - العنوان

ديوي ۲۰۹ ۲۷۷

رقم الإيداع : ۱۷/۰۷۹٤ ردمان : ۸ ۱۲۰-۱۱-۰۱۹ ( مجموعة ) ۱-۲۵-۱۱-۰۱۹ ( ج.۹ )

طبعت بإذن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء رقم ۱۱/۷۲ وتاريخ ۲/۳/۲/هـ

## بسم الله الرحمن الرحيم

## نصيحة معمة إلى عامة الأمــة 🗥

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين سلك الله بي وبهم سبيل الاستقامة ، وأعاذنا وإياهم من أسباب الخزي والندامة ، آمين .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

<sup>(</sup>١) نشرت في جريدة أم القرى يوم الجمعة ٨٠/١٥٣٧٢هـ . (٢) سورة الذاريات ، الآية ٥٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم في كتاب الإيمان جديث رقم AY . ( ٤ ) سورة البقرة ، من الآية ١٩٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحج ، الآية ١٠ (٦) سورة الحشر ، الآيتان ١٩، ١٩ .

﴿ إِنَّ لِلْمُنَقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ ( ' وقال تعالى : ﴿ وَمَن يَتُو اللَّهَ يَجَعَل اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (') وقال تعالى : ﴿ إِن تَنَقُواْ اللَّهَ يَجْعَل الْكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُو وَيَغَفِر لَكُمْ ﴾ (الله في هذه الآيات الكريمات الأمر بالتقوى، والتحريض على التخلق بها ، وبيان ما وعد الله به أهلها من تيسير الأمور، وتفريج الكروب ، وغفران السيئات ، والفوز بنعيم الجنات ، فحقيق بالعبد الناصح لنفسه أن يلزم التقوى ، ويدعو إليها ، ويحذر الناس من تركها .

وحقيقة التقوى أداء ما أوجبه الله على العبد من الطاعة ، واجتناب ما حرم عليه من المعصية .

وأصلها وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وليس المراد مجرد لفظ الشهادة وإنما المراد معناها علماً وعملاً ، فيخلص العبد عباداته لله وحده مؤمنا بأن الله ربه ومعبوده الحق لا إله غيره ولا رب سواه ، ويتبرأ من عبادة غير الله ويكفر بها ، ويعتقد بطلانها ويؤمن بأن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله ورسوله حقاً أرسله عبدالمطلب الهاشمي على هو عبد الله ورسوله حقاً أرسله الله إلى جميع الثقلين ، فبمن أطاعه دخل الجنة ، ومن عصاه دخل النار ، ويؤمن بأنه عبد لا يعبد ، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ، ويقدم محبة الله ورسوله على ما سواهما ،

 <sup>(</sup> ۱ ) سورة القلم ، الآية ۳٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الطلاق ، الآيتان ٢ ، ٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الأنفال ، الآية ٢٩ .

ويحب المرء المسلم لا يحبه إلا لله ، ويكره الشرك كما يكره أن يقذف في النار ، وبذلك يجد حلاوة الإيمان كما جاء في الحديث عن النبي عَلِيُّكُم أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار » (١) وقال على : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ، ووالده ، والناس أجمعين » (١) وهذا يوجب على المسلم أن يتمسك بشريعة الرسول على ويقدم طاعته على هوى نفسه ، وعلى طاعة كل أحد ، ومتى آثر هوى نفسه على طاعة الله ورسوله كان ذلك ضعفاً في إيمانه ، ونقصاً في شهادته أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . وفي قول الرب سبحانه : ﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيُّ عَظِيمٌ ﴾ (٢) تذكير بالآخرة وتحريض على الاستعداد لها ، وتحذير من أهوالها وشدائدها .

وفي قوله تعالى : ﴿ أَنَّقُواْ أَللَهُ وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ ﴾ ('') الأمر بلزوم التقوى ، والمحاسبة للنفس على ما قدمت لآخرتها فإن كان خيراً فالواجب حمد الله عليه وسؤاله الثبات والاستقامة ،

<sup>(</sup> ١ ) رواه البخاري في كتاب الإيمان ، باب حلاوة الإيمان حديث رقم ١٥ ، ورواه مسلم في كتاب الإيمان حديث رقم ٦٠ واللفظ له .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب حب الرسول الله الله المنظ ورواه مسلم في كتاب الإيمان حديث رقم ٦٣ واللفظ له .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الحج ، الآية ١٠

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الحشر ، الآية ١٨ .

وإن كان شرأ فالواجب التوبة منه والندم على التفريط ، واستقبال باقي العمر بعمل صالح ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ اَهَٰتَدَى ﴾ (١) .

وفى قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَاْلَدِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَلْهُمْ أَنفُسَهُمُّ أُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ (٢) التحذير من نسيان أمر الله ونهيه والإعراض عما جاء به الرسول من الهدى ، والدلالة على أن من أعرض عن أمر الله ، ونسي حقه أنساه الله مصالح نفسه ، وهي أسباب نجاتها وخلاصها من عذاب الله حتى تكون أمواله وجاهه وطول حياته من أعظم الأسباب في شدة عذابه وخسرانه . فنسأل الله العافية والسلامة من كل ما يسخطه . ومن أعظم التقوى التفقه في الدين ، وتدبر القرآن الكريم ، والامتثال لأوامره ، والانتهاء عن نواهيه ، والوقوف عند حدوده ، والسؤال عن كل ما أشكل من ذلك ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَاآمٌ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَنَرُكُ لِيَكَبَّرُوٓاْ ءَايِكَتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَنِ ﴾(٥) وقسال تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَالُهَآ ﴾(١) وقال تعالى: ﴿ فَسَتُلُوٓاْ لَى ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٧). وقيال النبسي ﷺ

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية ٨٢.

<sup>(</sup> ٢ ) سُورَة الحشر ، الآية ١٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الإسراء ، الآية ٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) سورَّة فصلت ، الآية ٤٤ .

<sup>(</sup> ٦ ) سورة محمد ، الآية ٢٤ .

 <sup>(</sup> ٧ ) سورة النحل ، الآية ٤٣ .

« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » (۱) فتدبروا رحمكم الله كتاب ربكم وأكثروا من تلاوته وسماعه ، واعمروا به المجالس وعالجوا به أمراض القلوب ليحصل لكم الشفاء من جميع أنواع البلاء .

ومن أهم التقوى إقامة الصلوات الخمس ؛ بل ذلك هو عمود الدين، وميزان الأعمال ، والفارق بين المسلم والكافر وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي على قال : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » (") وقال على : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » (") ، ومن أهم واجباتها في حق الرجال أداؤها في الجماعة في المساجد ؛ بل ذلك من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة التي لا يجوز الإخلال بها ، وقد صح عن النبي الله أنه قال : « لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ، ثم أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ، ثم الطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » (ن) وصح عنه الله أن رجلاً أعمى قال له : يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال الله :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب العلم حديث رقم ٦٩ ومسلم في الزكاة ١٧٢٩ و١٧٢١ واللفظ متفق عليه .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم في كتاب الإيمان حديث ١١٦ وأحمد في كتاب باقي مستد المكترين حديث ١٤٤٥١ والنط الد .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في كتاب الإيمان حديث ٢٥٤٠ والنسائي في كتاب الصلاة ٤٥٩ ، وأبن ماجد في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ١٠٦٩٠

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الأذان ، حديث رقم ٦٠٨ وكتاب الخصومات حديث رقم ٢٢٤٣ ، ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث ١٠٤١ واللفظ له .

« هل تسمع النداء بالصلاة ؟ » قال: نعم ، قال : « فأجب » وفى رواية : « لا أجد لك رخصة » (١) وقال على : « من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر » (٣) وقال ابن مسعود ( لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه ، أو مريض ) (1) فاتقوا الله عباد الله ، وحافظوا على الصلوات في المساجد، واحذروا ما يصدكم عن ذلك ، ويلهيكم عن ذكر الله من مجالس اللهو ، والقيل والقال ، وسماع الأغاني ، وأشباه ذلك مما يصد عن الحق . وكثير من الناس يظن أن المقصود من الأمر بالصلاة في المساجد أداء الصلاة في جماعة فقط ، فإذا وجد عنده في بيته رجل أو أكثر قال نحن جماعة فلا بأس أن نصلى في البيت ، وهذا خطأ وقول على الله بلا علم ، والله أوجب الصلاة في المساجد لحكم كثيرة ، منها : اجتماع المسلمين في بيت الله على هذه العبادة العظيمة خاضعين ذليلين بين يدي الله سبحانه يرجون رحمته ويخافون عقابه ، ومنها التعارف والتعاون على البر والتقوى ، فإذا رأى المسلم إخوانه يؤدون الصلاة في المسجد اقتدى بهم في ذلك ؛ الأمير والشريف والغنى والفقير وغيرهم في هذا سواء فيحصل لهم بذلك الاجتماع على الحق ، والتعارف ، ومشاهدة الغنى لحال الفقير، والأمير لرعيته، ومنها أن ذلك مخالفة لأهل النفاق ، وإرغاماً للشيطان ؛ لأن الشيطان يكره ظهور شرائع الإسلام ، والمنافق

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم ١٠٤٤ ، ورواه النسائي في كتاب الإقامة حديث رقم ٨٤٨ .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات حديث ٧٨٤ .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات حديث رقم ٧٨٥ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم ١٠٤٥ .

يتثاقل عن الصلاة في المساجد ، ولا يأتيها إلا دباراً ، فالمحافظ على الصلوات في المساجد قد أطاع ربه ، وأطاع رسوله ، وخالف هواه ، وأرغم شيطانه ، وسلم من مشابهة أهل النفاق ، والمتخلف عنها بضد ذلك . نسأل الله السلامة من طاعة النفس والهوى ونوائب الشيطان .

ومن أهم التقوى أداء الزكاة التي أوجبها الله على المسلمين في أموالهم شكراً له سبحانه على إنعامه ، ومواساة لإخوانهم المحاويج ، وهو سبحانه أعطى الكثير ، ولم يطلب إلا القليل . ثم هذا المطلوب منفعته لصاحبه ، فالله يأجره عليه ، ويخلفه عليه ، وهو سبحانه غني عن طاعة العباد قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِاحًا فَلِنَفْسِ لِيُّ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ ﴾ (١) وقد قال الله تعالى : ﴿ وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أَمُّ وَهُوَ خَكِرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ (٢) وقال عَلِيْ : « ما نقص مال عبد من صدقة » (٣) فأنت أيها المسلم الخائف من ربه المصدق بخبره إياك أن تظن أن الزكاة تنقص مالك بل هي تزيده وتنميه وتكون سبباً للبركة ، وربح التجارة ، ومع ذلك تؤجر عليها أجراً جزيلاً فبادر إلى أداء ما أوجب الله عليك وأحسن ظنك بربك، وأبشر بالخلف والأجر الجزيل، ولا ريب أن منع الزكاة من أعظم الأسباب لحلول العقوبات، ومرض القلوب ، ونزع البركات ، وحبس الغيث من السماء ، وقد توعد الله من بخل بالزكاة بالعذاب الأليم

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية ، الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ ، الآية ٣٩.

<sup>(</sup> ٣ ) رواه الترمذي في كتاب الزهد حديث رقم ٢٢٤٧ ، ورواه الإمام أحمد في كتاب مسند الشاميين حديث رقم ١٧٣٣٩ .

كما قال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابِ ٱليهِ ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمٌّ هَنَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمُ تَكَنِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ (١) وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة ، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن النبي على تعلى أن أهل الأموال الذين لا يؤدون زكاتها يعذبون بها يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، فاحذروا رحمكم الله البخل بما أوجب الله عليكم ، وسارعوا إلى إخراج الزكاة من أموالكم كلما حال حولها سواء كانت ذهباً أو فضة أو عروض تجارة وهي السلع المعدة للبيع سواء كانت أراضي أو بيوتاً ، أو دكاكين، أو نخيلاً ، أو أقمشة ، أو سيارات أو أخشاباً ، أو حبوباً ، أو غير ذلك ، فقد جاء الحديث عن سمرة بن جندب قال : ( أمرنا رسول الله 🕸 أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ) " .

وصفة إخراج زكاة العروض أن تُقومً عند تمام الحول ثم يخرج ربع عشر قيمتها قلت أو كثرت إذا بلغت النصاب . ومن أموال الزكاة الإبل، والبقر ، والغنم . ومن أموال الزكاة أيضاً التمر ، والعنب ، والحنطة ، والشعير ، فالواجب على المسلم أن يهتم بأمر الزكاة ، ويسأل عن كل ما أشكل عليه حتى يؤدي ما أوجب الله عليه على بصيرة ، ويسلم من إثم التفريط والبخل الذميم الوخيم .

 <sup>(</sup> ۱ ) سورة التوبة ، الآيتان ۳٤ ، ۳٥ .

<sup>(</sup> ۲ ) رواه أبو داود في كتاب الزكاة حديث رقم ١٣٣٥ .

ومما قد يخفى ويحصل فيه التفريط أن بعض الناس قد يكون عنده عنب كثير يبلغ النصاب فلا يزكيه جهلاً منه وتفريطاً ، وبعض الناس يكون عنده زرع مبكر فلا يزكيه ، والزكاة فيه واجبة إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى الزرع الذي قد زرع معه في سنته . والمقصود نصيحتكم وتنبيهكم على ما يجب محبة لكم وخوفاً عليكم وبراءة للذمة ، وحذراً من إثم السكوت . والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه ، وأن يمن علينا جميعاً بصلاح القلوب والأعمال ، والفقه في الدين ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ، وأن يوفق حكومتنا لما فيه الخير والصلاح للعباد في المعاش والمعاد ، إنه على كل شيء قدير ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

## الوصية بكتاب الله ( القرآن الكريم ) \*``

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين . أما بعد :

فإن كتاب الله فيه الهدى والنور ، وهو حبله المتين وصراطه المستقيم، وهو ذكره الحكيم ، من تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك . يقول الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم : ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِللهِ عز وجل في هذا الكتاب العظيم : ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِللَّتِي هِمَ القَوْمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ لِلَّتِي هِمَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَٱلْآخِرَةِ أَنَّ هَاكُمْ مَذَابًا ٱلِيمًا ﴾ (١) .

هذا كتاب الله يهدي للتي هي أقوم ، يعني : للطريقة التي هي أقوم ، والمسلك الذي هو أقوم الذي هو خير الطرق وأقومها وأهداها فهو يهدي إليه ، يعني : يرشد إليه ويدل عليه ، ويدعو إليه ، وهو توحيد الله وطاعته ، وترك معصيته والوقوف عند حدوده ، هذا هو الطريق الأقوم ، وهو المسلك الذي به النجاة أنزله الله جل وعلا تبياناً لكل شيء

<sup>(</sup>١) محاضرة لسماحة الشبخ عبدالعزيز في مسجد سمو الأمير متعب بن عبدالعزيز بجدة مساء الخميس ١٤١٦/٨/١٣ه.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الإسراء، الآيتان ٩ ، ١٠ .

وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ، كما قال سبحانه في سورة النحل : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبَيْنَا لِلكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَىٰ لِلمُسْلِمِينَ ﴾ (١) فهو تبيان لكل شيء ، وهدى إلى طريق السعادة ورحمة وبشرى ، يقول جل وعلا : ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدُى وَشِفَاءً ﴾ (٢) هدى لقلوبهم للحق وشفاء لقلوبهم من أمراض الشرك والمعاصي والبدع والانحرافات عن الحق ، وشفاء للأبدان من كثير من الأمراض .

وهو بشرى للإنس والجن لكنه سبحانه ذكر المؤمنين لأنهم هم الذين اهتدوا به وانتفعوا به ، وإلا فهو شفاء للجميع كما قال جل وعلا : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلمُسْلِمِينَ ﴾ وقال سبحانه : ﴿ إِنَّ هَلَاا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ لَلْمُسُلِمِينَ ﴾ وقال سبحانه : ﴿ إِنَّ هَلَاا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ الله القور أن شفاء ودواء للقلوب من جميع الأدواء المتنوعة ؛ أدواء الشرك ، والمعاصي ، والبدع ، والمخالفات ، وهو شفاء لأمراض الأبدان أيضاً وأمراض المجتمعات ؛ شفاء لأمراض المجتمع ، وأمراض البدن لمن طحت نيته وأراد الله شفاءه ، ويقول جل وعلا : ﴿ يَبِهِمُ إِلَىٰ النَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ إِلَىٰ وَرَبِّهِمُ إِلَىٰ وَرَبِّهِمُ الله مِن الظّلُمُتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ إِلَىٰ وَمِرَطِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ (٣) فهو كتاب يخرج الله به الناس من صرَطِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآيه ٨٩.

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة فصلت ، الآية ٤٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة إبراهيم ، الآية ١ .

الظلمات ؛ من ظلمات الشرك ، والمعاصي ، والبدع ، والفرقة والاختلاف إلى نور الحق والهدى والاجتماع على الخير، والتعاون على البر والتقوى، وهذا هو صراط الله المستقيم وهو توحيد الله ، وأداء فرائضه ، وترك محارمه ، والتواصى بحقه والحذر من معاصيه ، ومن مخالفة أمره . هذا هو صراط الله المستقيم ، وهذا هو النور والهدى ، وهذا هو الطريق الأقـوم ، وقـال سـبـحـانـه في سـورة الأنبـيـاء : ﴿ وَهَانَدَا ۚ ذِكْرٌ ۖ مُّبَارِكُ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمُ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ (١) وقال سبحانه في سورة يس: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنْهُ ذِرَمَن كَانَ حَيَّا وَيَعِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ (٢) والمقصود أن الله جل وعلا جعل كتابه ذكراً ، وجعله نذارة ، وجعله شفاءً ، وجعله هدى ، فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يهتدوا به ، وأن يستقيموا عليه ، وأن يحذروا مخالفته ، قال جل وعلا : ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَكَبَّرُوٓا ا ءَاينتِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَبِ ﴾ (") وقال سبحانه: ﴿ وَهَنذَا كِنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَآتَقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ '' وقال جل وعلا : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَّفَا لُهَا ﴾ (٥) وسئلت عائشة رضى الله عنها فقيل لها: يا أم المؤمنين ماذا كان خلق النبي عَلَيْكُ ؟ قالت : كان خلقه القرآن

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ، الآية ٥٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة يس ، الآيتان ٩٠ ، ٧٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة ص ، الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ، الآية ٥٥١ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة محمد ، الآية ٢٤ .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (١) والمعنى أنه عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ المعنى أنه عَلَى خُلُق القرآن يتدبر القرآن ، ويكثر من تلاوته ، ويعمل بما فيه ، فكان خلقه القرآن تلاوة وتدبراً ، وعملاً بأوامره ، وتركاً لنواهيه ، وترغيباً في طاعة الله ورسوله ، ودعوةً إلى الخير، ونصيحة لله ولعباده . إلى غير ذلك من وجوه الخير .

وقال تعالى: ﴿ غَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ (١) فالقرآن هو أحسن القصص ، وهو خلق النبي على المنصلة ونصيحتي لجميع المسلمين رجالاً ونساءً ، جناً وإنساً ، عرباً وعجماً ، علماء ومتعلمين ، نصيحتي للجميع أن يعتنوا بالقرآن الكريم وأن يكثروا من تلاوته بالتدبر والتعقل بالليل والنهار ، ولا سيما في الأوقات المناسبة التي فيها القلوب حاضرة للتدبر والتعقل ، والذي لا يحفظه يقرؤه من المصحف ، والذي لا يحفظه يقرؤه من المصحف ما يُسَرَّ مِنَ ٱلْقُرُءَانِ ﴾ (١) ، وإذا كان يعرف الحروف يتهجى ويقرأ من المصحف حتى يتعلم زيادة ، والذي لا يعلم يتعلم من أمه ، أو أبيه ، أو ولده ، أو زوجها ، أو أختها ، أو غيرهم .

و هكذا يتواصى الناس ، ويتعاونون ؛ الزوج يعين زوجته، والزوجة تعين زوجها ، والأب يعين ولده ، والولد يعين أباه ، والأخ يعين أخاه ، والخالة ، وهكذا الكل يتعاونون ، ويتواصون بهذا الكتاب العظيم

<sup>(</sup>١) سورة القلم ، الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ، الآية ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المزمل ، الآية ٢٠ .

تدبراً ، وتعقلاً ، وعملاً ، لقول الله عز وجل : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِنْ اللهِ عَلَى ٱلْإِنْ اللهِ سَبَانه : ﴿ وَٱلْعَصَرِ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسَرٍ ﴿ وَٱلْعَصَرِ ﴿ وَٱلْعَصَرِ ﴿ وَٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسَرٍ ﴾ [لا الله واه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي على قال للناس في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع : « إنبي تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به ؛ كتاب الله ي (") هكذا يوصيهم عليه الصلاة والسلام بكتاب الله ويخبرهم أنهم لن يضلوا إذا اعتصموا به .

فكتاب الله يأمر بطاعة الله وطاعة رسوله ، قال تعالى : ﴿ قُلَ اَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلُمُ مَّا حُمِّلُمُ مَّا حُمِّلُمُ مَّا حُمِّلُمُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَا وَعَلَيْتُ الْمُبِيثُ ﴾ (١) ويقول جل وعلا : ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَاحْدَرُوا ﴾ (١) ويقول : ﴿ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ اللّهُ فَالرسول عَلَيْ أُوصى بالقرآن فوصيته بالقرآن وصية بالسنة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة العصر كاملة

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم في الحج برقم ٢١٣٧ ، ورواه الترمذي في المناقب برقم ٣٧١٨ .

ر \* ) رواه الحاكم في المستدرك ٩٣/١ عن أبي هريرة ، وفي فيض القدير للمناوي٣٢٨٢/٣ ، كنز العمال برقم ٨٧٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة التغابن ، الآية ١٢ .

 <sup>(</sup>٦) سورة النور ، الآية ٥٤ .

 <sup>(</sup> ٧ ) سورة المائدة ، الآية ٩٢ .

<sup>(</sup> ٨ ) سورة النساء ، الآية ٠٨ .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة \_\_\_\_\_

وهي أقواله وأفعاله وتقريراته كما تقدم .

ويروى عن علي رضي الله عنه عن النبي على أنه قال: « تكون فتن » فقيل له يا رسول الله فما المخرج منها ؟ قال: « كتاب الله ، فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم .. » (١) الحديث .

فهو المخرج من جميع الفتن ، وهو الداّل على سبيل النجاة ، وهو المرشد إلى أسباب السعادة والمحذّر من أسباب الهلاك ، وهو الداعي إلى جمع الكلمة وهو المحذر من الفرقة والاختلاف ، قال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ فَرَّقُوا وِينَهُم وَكَانُوا شِيعًا لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيّعً لَا اللَّذِينَ فَرَقُوا وينهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيّعً لَا الكتاب العظيم : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِنَثُ ﴾ (١) ويقول سبحانه وتعالى : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَكُونُوا ﴾ (الله فهو يدعو إلى الاجتماع على الحق ، والتواصي نَفَرَقُوا ﴾ (الله فهو يدعو إلى الاجتماع على الحق ، والتواصي بالحق ، كما قال سبحانه : ﴿ وَالْعَصْرِ إِنِي إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي بَلِي اللَّهِ مَعْدِينَ وَتَوَاصَوْا بِالشَرِ إِن وَهَده السورة العظيمة القصيرة بِالنَّوا وَعَمِلُوا اللَّهِ وَلَا مَعْدَى الله ولا شيئاً من الخير إلا ذكرته ولا شيئاً من الخير إلا ذكرته ولا شيئاً من الخير إلا ذكرته ولا شيئاً من الشر إلا وحذرت منه .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في فضائل القرآن برقم ٢٨٣١ ، والدارمي في فضائل القرآن برقم ٣١٩٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) سُورة الأُنعام ، الآية ١٥٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة آل عمران ، الآية ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآية ١٠٣.

<sup>(</sup> ٥ ) سورة العصر كاملة .

وهؤلاء المستثنون فيها هم الرابحون ؛ من الجن والإنس من الذكور والإناث ، من العرب والعجم ، من التجار والفقراء ، من الأمراء وغيرهم، هم الرابحون وهم الناجون من الخسران ، وهم الذين اتصفوا بأربع صفات : وهي الإيمان ، والعمل الصالح ، والتواصي بالحق ، والتواصي بالحق ، والتواصي بالحسر .

وهؤلاء هم السالمون من الخسران ومن عداهم خاسر على حسب ما فاته من هذه الصفات الأربع. فمن آمن بالله ورسوله وصدق الله في أخباره ، وصدق الرسول على فيما صع عنه ، وآمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك ، وآمن بأن الله سبحانه هو المستحق للعبادة وأنه واحد لا شريك له وأن العبادة حقه ، وأنه لا تجوز العبادة لغيره وصدق بهذا كما أخبر الله في كتابه العظيم حيث قبال سبحانه : ﴿ فَأَعَبُدِ اللهَ مُخَلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ " وقال تعالى : ﴿ فَأَعَبُدِ اللهَ نَعْبُدُوا اللهَ لَا تَعَلَى : ﴿ فَوَمَنَ رُبُكَ أَلاَ تَعْبُدُوا اللهَ لَا تَعَلِي : ﴿ وَمَا أَمُرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ فَيَلِينَ كُنُ الرّينَ حُنَفَاءً ﴾ " وقال تعالى : ﴿ وَالله تعالى : ﴿ وَإِلله كُرُ إِلله الله وَالله و

<sup>(</sup>١) سورة الزمسر، الآية ٢.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الإسراء ، الآية ٢٣ .

٣) سورة الفاتحة ، الآية ٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة البينة ، الآية ٥ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة البقرة `، الآية ١٦٣ .

وقال سبحانه: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴾ '' وقال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلْجِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ '' وقال عـز وجل: ﴿ يَثَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ '''

والخلاصة أن الواجب على كل مكلف من الجن والإنس أن يخص الله بالعبادة ، وأن يؤمن إيماناً قاطعاً بأنه الخلاق الرزاق ، لا خالق إلا

<sup>(</sup>١) سورة الزمير ، الآية ٦٢ .

ر ۲ ) سورة الذاريات ، الآية ٥٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة البـــقرق، الآية ٢١ .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة البقرة ، الآية ٢٥٥ .

 <sup>(</sup> ٥ ) سورة الإخـــلاص كاملة .

<sup>(</sup> ٦ ) سورة الشُوري ، الآيَّة ١١ .

<sup>(</sup>٧) سورة الحصيح ، الآية ٦٢ .

<sup>(</sup> A ) سورة الجـــن ، الآية ١٨ .

الله ، ولا رب سواه ، وأنه سبحانه المستحق للعبادة لا يستحقها أحد سواه ، وهو المستحق لأن يعبد بالدعاء ، والخوف والرجاء ، والصلاة والصوم ، والذبح والنذر وغيرها ، كل لله وحده لا شريك له ، قال تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وَمَا أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعَبُدُوا ٱللَّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ وهذا هو معنى لا إله إلا الله ، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله كما قال تعالى : ﴿ فَأُعْلَمْ أَنَّهُ لِآ إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ (١) يعني : فاعلم أنه لا معبود بحق إلا الله فهو المستحق أن يعبد ، ومن عبد الأصنام ، أو أصحاب القبور ، أو الأشجار ، أو الأحجار ، أو الملائكة، أو الأنبياء ، فقد أشرك بالله وقد نقض قول لا إله إلا الله وخالفها ، وقد خالفَ قوله تعالى : ﴿ وَمَا ۚ أُمِرُوٓا ۚ إِلَّا لِيَعَبُّدُوا ۚ ٱللَّهَ مُخَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ وخالف قـولـه تعـالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِّنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ فصار من جملة المشركين عُبَّاد القبور ، والأصنام ، والأشجار ، والأحجار، الذين يستغيثون بأصحاب القبور ، ويتبركون بقبورهم ، ويدعونهم ، أو يطوفون بقبورهم يرجون نفعهم وثوابهم ، أو يستغيثون بهم ، أو يطلبون منهم الولد أو المدد أو ما أشبه ذلك مما يفعله عباد القبور ، وعباد الأصنام أو يستغيثون بالنجوم ، أو بالجن ، أو بالملائكة ، أو بالأنبياء ،أو بغيرهم من المخلوقات، كل هذا نقض لقول

<sup>(</sup>١) سورة الروم ، الآية ٣٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة محمد ، الآية ١٩ .

لا إله إلا الله ، وشرك بالله ينافى التوحيد ويضاده ، ومخالف لقول الله جل وعلا: ﴿ وَمَا ٓ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَشَرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (١) ولقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَلِكَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّرَكَ ٱلشَّكَكِرِينَ ﴾ (٣) وقوله سبحانه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُّم عَظِيمٌ ﴾ (٥) فلا بد من توحيد الله والإخلاص له فى صلاتك ، وصومك ، وسائر عباداتك ، وفى ذبحك ، ونذرك ، وخوفك ، ورجائك ، لا بد في كل ذلك من ترك الإشراك بالله والحذر منه مع الإيمان بالله ربك وأنه خالقك لا خالق غيره ولا رب سواه مع الإيمان بأسمائه وصفاته ، وأنه سبحانه ذو الصفات العلى والأسماء الحسني لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْأَسَّمَآ ۗ ٱلْحُسَّنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ فَكَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة البينة ، الآيه ٥

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الأنعام ، الآيد ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ، الآيتان ٦٦ ، ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، الآية ٤٨.

<sup>(</sup> ٥ ) سورة لقمان ، الآية ١٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ، الآية ١٨٠ .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ، الآية ٢٢ .

والمراد أشباه ونظراء ، وقال تعالى : ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ ـ شَحَتُ مُ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ قُلْهُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ۞ ٱللَّهُ الضَكَمَدُ إِنَّ لَمْ يَكِلَّدُ وَلَمْ يُولَدُ إِنَّ وَلَمْ يَكُن لَمُ كُفُوا أَحَدُنا ﴾ (١١) وعليه أيضاً أن يؤمن بأن كل إنسان مكلف يجب أن يؤمن بأن الله سبحانه هو خالقه ، وموجده ، وأنه خالق كل شيء ومالكه وأنه هو المستحق أن يعبده ، وأنه هو الإله الحق ، وهو المعبود بالحق ، ولا يكون المرء مؤمناً إيماناً كاملاً إلا إذا اعتقد أنه سبحانه له الأسماء الحسني والصفات العلى ، وأن أسماءه كلها حسني وصفاته كلها على وأنه لا شبيه له ، ولا مثل له ، ولا كفؤ له كما قال سبحانه : ﴿ قُلْهُوَ اللَّهُ أَحَــُدُّ ۞َاللَّهُ الصَّعَدُ ١٠ لَمْ كَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ١٠ وَلَمْ يَكُن لَمُ كُفُوا أَحَدُا ﴾ قال تعالى : ﴿ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ (") يعنى لا سمى له ، ولا كفؤ له، ولا شريك له ، وقال تعالى : ﴿ فَكَلَّ تَجْعَـٰلُواْ لِلَّهِ أَنْدَاذًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) والمعنى لا تجعلوا له أشباهاً ونظراء تدعونهم معه ، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَشَى مُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ فهو يسمع أقوال عباده ويسمع دعاءهم ويراهم ومع ذلك لا شبيه له في ذاته ، ولا في أسمائه ولا في سمعه وبصره ، ولا في جميع صفاته فهو الكامل في كل شيء وخلقه لهم النقص ، أما الكمال فهو له سبحانه وتعالى في كل الأمور .

 <sup>(</sup>١) سورة الشوري ، الآية ١١ . (٢) سورة الإخلاص كاملة .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة مريم ، من الآية ٦٥ . ( ٤ ) سورة البقرة ، من الآية ٢٢ .

فعليك بتدبر القرآن حتى تعرف هذا المعنى ، تدبر القرآن من أوله إلى آخره من الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن وأفضل سورة فيه إلى آخر ما في المصحف « قل هو الله أحد والمعوذتين » تدبر القرآن واقرأه بتدبر وتعقل ، ورغبة في العمل والفائدة ، لا تقرأه بقلب غافل ، إقرأه بقلب حاضر بتفهم وبتعقل ، واسأل عما أشكل عليك ، اسأل أهل العلم عمًّا أشكل عليك مع أن أكثره بحمد الله واضح للعامة والخاصة ممن يعرف اللغة العربية مثل قوله جل وعلا: ﴿ كَنْفِظُوا عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ بِلَّهِ قَكَنِتِينَ ﴾(١) وقوله تعالى : ﴿ وَأَقْيِمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوْةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ ﴾ (١) وقوله سبحانه : ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدّ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ (٢) وقوله عز وجل: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ ﴾ (٥) وقوله سبحانه: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَدُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَيْبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ ﴾ (٧) وقوله عز وجل : ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْ أَ ﴾ (٨) فكله آيات واضحات بيَّن الله سبحانه وتعالى فيها ما حرم على عباده وما أحل لهم وما أمرهم به ، وما نهاهم عنه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ٢٣٨ . (٢) سورة النور ، الآية ٥٦ . (٣) سورة النساء ، الآية ٨٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة البقرة ، الآية ٤٣ . ( ٥ ) سورة البقرة ، من الآية ١٨٣ . ( ٦ ) سورة آل عمران ، الآية ٩٧ .

<sup>(</sup> ٧ ) سورة المائدة ، الآية . ٩ . ( ٨ ) سورة البقرة ، من الآية ٢٧٥ .

وهكذا حرَّم الله الظلم فقال تعالى: ﴿ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمُ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ('' وقال سبحانه: ﴿ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابَكا كَبِيرًا ﴾ ('' فعليك يا عبدالله أن لا تظلم الناس ، لا في أنفسهم ولا في أعراضهم ولا في أموالهم .

احذر الظلم فعاقبته وخيمة ، يقول النبي على : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله » (٢) فاحذر لا تعتد على الفقير أو تخونه أو تخون غير الفقير ، اتق الظلم في المعاملات وفي كل شيء ، لا تظلم عمالاً إذا كنت صاحب شركة ، أو عندك عمال في بيتك أعطهم حقوقهم، وأوف لهم بالشروط ، فشروطهم أعطهم إياها سواء كنت مدير شركة ، أو صاحب عمال في بيتك ، أو في مزرعتك فاتق الله فيهم لا تستضعفهم فتخونهم ، وهكذا في جميع شئونك لا تكن خائناً ولا تستضعفهم فتخونهم ، وهكذا في جميع شئونك لا تكن خائناً ولا غشاشاً في بيعك وشرائك ، يقول النبي على : « من غشنا فليس منا » (١) ويقول الله جسل وعلا : ﴿ ﴿ إِنَّ الله عَلَيْ وصف المؤمنين: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُ مُنكتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ دَعُونَ ﴾ (١) ويقول جل وعلا : طاؤمنين: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُ مُنكتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ دَعُونَ ﴾ (١) ويقول جل وعلا : طاؤمنين: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُ مُنكتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ دَعُونَ ﴾ (١) ويقول جل وعلا : طاؤمنين: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُ مُنكتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ دَعُونَ ﴾ (١) ويقول جل وعلا : طاؤمنين: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُ مُنكتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ دَعُونَ ﴾ (١) ويقول جل وعلا : طاؤمنين: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُ مُنكتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ دَعُونَ ﴾ (١) ويقول جل وعلا : ﴿ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله

<sup>(</sup> ١ ) سورة الشوري ، الآية ٨ . ( ٢ ) سورة الفرقان ، الآية ١٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم في البر والصلة والآداب برقم ٤٦٥٠ واللفظ له ، ورواه الترمذي في البر والصلة برقم ١٨٥٠ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الإيمان برقم ١٤٦، ورواه ابن ماجه في التجارات برقم ٢٢١٦، وأحمد في مسند المكثرين برقم ٤٨٦٧ و ٢٠٤٧.

<sup>(</sup> ٥ ) سورة النساء ، الآية ٥٨ . ( ٦ ) سورة المؤمنون ، الآية ٨ .

﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ اللَّهَ وَالْتَاتُمُ مَ وَالْتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾ (() فإذا كنت وكيلاً لإنسان في مزرعة أو شركة أو غير ذلك فلا تخنه ، انصح وأد الواجب ولا تأخذ من حقه شيئا الا بإذنه ، وهكذا في جميع الأشياء؛ كالوكيل في البيع أو الشراء يجب عليه أن ينصح في ذلك ، في الإجارة انصح ولا تخن في أي شيء، في بيع ثمار النخل ، في أي شيء انصح، قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُرّ بِيهُ اللّهُ مِنْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ (() .

وإذا كان عليك دين فاتق الله في أداء الدين لا تقل إنني لا استطبع وأنت تكذب ، اتق الله وأد الدين لمستحقه فأنت مأمور بذلك مأمور أن تؤدي الحقوق وأن توفي بالعقود يقول الله جل وعلا : ﴿ قَدَّ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ ﴾ " زكاة عَنِ ٱللَّغِو مُعْرِضُورَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ ﴾ " زكاة نفوسهم وزكاة أموالهم ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونُ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى أَوْواجهم أو ما ملكت أَزْوَجِهِمْ مَلُومِينَ ﴾ (أ) أي يحفظون الفروج من الزنا ، واللواط وسائر المعاصي إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير ملومين ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَكِمِكَ هُمُ أَلِنَا وَالْمَهِمُ فَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ (أ) يرعون أَلْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُرَّ لِأَمُنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَحُونَ ﴾ (أ) يرعون أَلْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُرَ لِأَمُنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَحُونَ ﴾ (أ) يرعون

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، الآية ٢٧ . (٢) سورة المعارج ، الآية ٣٢ .

٣) سورة المؤمنون ، الآيات ١ ـ ٤ . (٤) سورة المؤمنون ، الآيتان ٥ ، ٦ .

 <sup>(</sup> ٥ ) سورة المؤمنون ، الآيتان ٧ ، ٨ .

الأمانات والعهود حتى يؤدوها كما شرع الله . وهكذا الكلام السرى هو من الأمانات ، فلا تتكلم به ولا تفش السر ، ومن قال افعل كذا وكذا ولا تخبر به أحداً، فإن ذلك يكون سراً بينك وبينه فلا تخنه ولا تخن أمانة السر التي ليس فيها ضرر على أحد ، ومن أوصاك على عياله ، أو أوصاك على مزرعته فأد الحق ، وراقب الله في ذلك فإن الله سبحابه رقيب عليك ، وإذا اقترضت من إنسان حاجات فأد حقه إليه ولا تخنه في ذلك ، واتق الله وأعطه جميع الحاجات التي أخذتها منه ، أو ثمنها إن كنت أخذتها بالشراء ، ولا تجحد ما عندك له إذا كان قد نسيه ، بل أعطه إياه وقل إن هذا لك عندي ثمن كذا وثمن كذا. قال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَكَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ (١) فالصلاة أعظم الواجبات وأهم الفرائض بعد التوحيد ، وهي عمود الإسلام وهي أعظم ركن وأعظم فريضة بعد الشهادتين ، فاتق الله فيها وحافظ عليها في الجماعة لقول الله تعالى : ﴿ كَلْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ ﴾ ولقوله سبحانه : ﴿ وَأَقْيِمُواْ ٱلصَّكَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ ولقوله سبحانه : ﴿ وَأَفِمِ ٱلطَّكَانَةَ إِكَ ٱلصَّكَاوْةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ ﴾ (١) . ولقوله سبحانه:

<sup>(</sup> ١ ) سورة المؤمنون ، الآيتان ٨ ، ٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة العنكبوت ، الآية ٤٥ .

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ إِنَّ أُوْلَتِهِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكُرَمُونَ ﴾ (١) ولقوله سبحانه عن المنافقين : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَندِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى ﴾ (1) فلا ترض لنفسك بمشابهتهم ولا تكن مثلهم متثاقلاً عن الصلوات كأنك تجرُّ إليها جرا، لكن كن نشيطاً قوياً مسارعاً إليها في صلاة الفجر وغيرها ، فلا تقدم النوم على صلاة الفجر ولا على غيرها بل كن صابراً مسارعاً ومراقباً الله في جميع الأوقات ، وهكذا زوجتك ، وهكذا أولادك كن قوياً في هذا الأمر مع الزوجة ، ومع الأولاد ومع الخدم ، وأنت أولهم ، كن مسارعاً وكن قدوة في الخير إذا سمعت النداء فبادر إلى الصلاة في الفجر ، والظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، كما أمرك الله سبحانه بـذلـك ورسـوله عَلَيْكُ يقـول الله سبحانه : ﴿ حَرْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ "" والصلاة الوسطى هي صلاة العصر خصها الله بالذكر لعظم شأنها ، ويقول سبحانه : ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰةَ وَٱزْكَعُوا مَعَ الرَّكِحِينَ ﴾ (١) وإقامتها: هي أداؤها كما أمر الله ، وإيتاء الزكاة: هو أداؤها لمستحقيها كما أمر الله ، فالأموال التي عندك أد زكاتها كما أوجب الله ، لا تبخل ، وجاهد نفسك في إخراج الزكاة حتى تؤديها إلى أهلها ، من هذا المال الذي عندك من نقود

<sup>(</sup> ١ ) سورة المعارج ، الآيتان ٣٤ ، ٣٥ .

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة النساء ، الآية ۱٤۲ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة البقرة، الآية ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآية ٤٣ .

أو غنم ، أو إبل ، أو بقر ، أو غير ذلك من أموال الزكاة ، وعروض التجارة كالملابس ، والأواني ، والسيارات إلى غير ذلك مما يعد للبيع ، فعليك أن تؤدي عن كل مال زكوي كلما حال عليه الحول في المائة من الدراهم والدنانير وغيرها من العمل اثنان ونصف وهما ربع العشر ، وفي الألف خمسة وعشرون ، وفي مائة ألف ألفان وخمسمائة ، وهكذا في غنمك إذا كانت سائمة ترعى جميع الحول أو أكثره في الأربعين إلى مائة وعشرين واحدة وهي جذع من الضأن أو ثني من المعز ، وفي المائة وإحدى وعشرين إلى مائتين اثنتان ، وفي المائتين وواحدة ثلاث شياه ثم تستقر الفريضة في كل مائة شاة ؛ ففي أربعمائة من الغنم أربع شياه ، وفي الخمسمائه خمس شياه وهكذا .

وأما زكاة الإبل فقد فصلها النبي على فجعل في الخمس من الإبل التي ترعى جميع الحول أو غالبه شاة واحدة ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة من الإبل ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض \_ أنثى قد تم لها سنة \_ فإن لم توجد لدى صاحب المال أجزأ عنها ابن لبون \_ ذكر قد تم له سنتان \_ إلى خمس وثلاثين ، فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون \_ أنثى قد تم لها سنتان \_ إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستأ وأربعين ففيها حقة \_ قد تم لها ثلاث سنين \_ إلى ستين ، فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة \_ قد تم لها أربع سنين \_ إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبون إلى إحدى وتسعين ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ، فإذا بلغت فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت

زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة .

وهكذا في البقر إذا كانت سائمة ترعى جميع الحول أو أغلبه ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة ، وفي الأربعين مسنة قد تم لها سنتان ، وفي الستين تبيعان أو تبيعتان ، وفي الشمانين مسنتان ، وفي التسعين ثلاثة أتباع أو ثلاث تبيعات ، وفي المائة تبيعان أو تبيعتان ومسنة ، وفي المائة والعشرين ثلاث مسنات أو أو تبيعتان ومسنة ، وفي المائة والعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتباع ، ثم تستقر الفريضة ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة .

أما الحبوب والثمار التي تكال وتدخر ففيها نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة كالسواني والمكائن ، أما إذا كانت تسقى بالمطر أو الأنهار ونحو ذلك ففيها العشر إذا بلغت خمسة أوسق لقول النبي على « فيما سقت السماء والعيون العشر ، وفيما سقي بالنضع نصف العشر » (۱) أخرجه البخاري في الصحيح . وقوله على البخاري في الصحيح . وقوله على خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة » (۱) متفق على

<sup>(</sup> ١ ) رواه البخاري في الزكاة برقم ١٣٨٨ ، ومسلم في الزكاة برقم ١٦٣٠ والترمذي في الزكاة برقم ٥٧٨ واللفظ له .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في الزكاة برقم ١٣٦٦ ، ومسلم في الزكاة برقم ١٦٢٧ واللفظ له .

أما صيام رمضان فهو الركن الرابع من أركان الإسلام يجب أن تتقي الله فيه ، فإذا جاء رمضان عليك أن تصوم مع الناس كما أمر الله وتحفظ صومك عن اللغو وعن الغيبة والنميمة وسائر المعاصي ولا تجرح صومك بشيء منها ، بل الواجب أن تصون صيامك عن كل المعاصي لقول النبي عليه : « من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » (۱) أخرجه البخاري في صحيحه .

وعليك بالكسب الحلل ، تحر الحلال من مكسب طيب واحذر الحرام، وصم صوماً صحيحاً ، فإذا صمت فلتصم جوارحك عن كل ما حرم الله ، هكذا الصوم الكامل أن يصوم المرء عن الطعام والشراب وأن يصوم عن كل ما حرم الله ، وهكذا في حجك ، لا ترفث ولا تفسق ، فإذا حججت فصن حجك عن جميع المعاصي ، احذر ذلك في جميع الأحوال لقول النبي على : « من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » (1) متفق على صحته ، وقوله على : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » (1) متفق على صحته .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الصوم برقم ٧٥٩٧ واللفظ له ، والترمذي في الصوم برقم ٦٤١ ، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٩٤٦٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في الحج برقم ١٤٢٤ واللفظله ، ورواه مسلم في الحج برقم ٢٤٠٤ ، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٧٠٧٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري في الحج برقم ١٦٥٠ ، ومسلم في الحج برقم ٢٤٠٣ واللفظ متفق عليه .

والحج المبرور هو الذي ليس فيه رفث ولا فسوق .

وهكذا يجب عليك في جميع المعاملات الحذر من الغش والخيانة والكذب فقد مر ً النبي على على رجل عنده صبرة من طعام في السوق فكأنه أحس بشيء فيها فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال : « ما هذا يا صاحب الطعام؟ » قال : أصابته السماء يا رسول الله ، فقال : « أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غش فليس مني » (۱) أخرجه مسلم في صحيحه .

والمقصود أن كتاب الله فيه الهدى والنور، وفيه الدعوة إلى كل خير، وفيه التحذير من كل شر، وهكذا سنة رسول الله على فيها الدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر.

فوصيتي لنفسي ولجميع إخواني المسلمين هي تقوى الله سبحانه في جميع الأحوال ، وتقوى الله : هي طاعته سبحانه بفعل الأوامر وترك النواهي مع الإخلاص له جل وعلا في ذلك والوقوف عند حدوده ، ومن تقوى الله سبحانه العناية بالقرآن وتدبر معانيه والإكثار من تلاوته حفظاً أو نظراً مع التدبر والتعقل والعمل قال الله سبحانه : ﴿ كِنَبُ أَنزَلَنّهُ أَو نظراً مع التدبر والتعقل والعمل قال الله سبحانه : ﴿ كِنَبُ أَنزَلَنّهُ وَلِيَكَذَكُر أُولُوا الله أَبْدِ ﴾ (") فهو لم ينزل لجعله في الدواليب ولا لمجرد القراءة ، أو الحفظ وإنما نزل ليقرأ ، ينزل لجعله في الدواليب ولا لمجرد القراءة ، أو الحفظ وإنما نزل ليقرأ ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإيمان برقم ١٤٧.

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة ص ، الآية ۲۹ .

ويتدبر، ويعمل به قال تعالى : ﴿ كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِلْمُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وَهَلْذَا كِلنَّكُ أَنْزَلْنَكُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُم تُرْحَمُونَ ﴾ (١) وقال النبي عَلِي الله الناس يوم عرفة في حجة الوداع: « إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به: كتاب الله » (٣) ، ويقول عَلَيْكَ أيضاً : « إنى تارك فيكم ثقلين : أولهما : كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به » ثم قال : « وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي » (١) يعني بهم زوجاته وقراباته من بني هاشم ، يذكر الناس بالله في أهل بيته بأن يرفقوا بهم ، وأن يحسنوا إليهم ، ويكفوا الأذى عنهم، ويوصوهم بالحق ، ويعطوهم حقوقهم ما داموا مستقيمين على دينه متبعين لشريعته عليه الصلاة والسلام ، وصح عن عبدالله بن أبى أوفى رضى الله عنه أنه سئل عما أوصى رسول الله عَلَيْكُ فقال: أوصى بكتاب الله ، يعني أوصى بالقرآن ، فالقرآن وصية الله ووصية رسوله عليه الصلاة والسلام فالله جل رعلا أوصانا بهذا الكتاب فقال: ﴿ وَهَنَدًا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ ﴾ فهذه وصيته وأمره سبحانه باتباع كتابه والتمسك به ، وقال عز وجل : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَابًا مُّتَشَيِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْكَ رَبُّهُمْ شُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ (٥) الآية

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ، الآية ١. (٢) سورة الأنعام ، الآية ١٥٥.

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم في الحج برقم ٢١٣٧ ، ورواه الترمذي في المناقب برقم ٣٧١٨ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في فضائل الصحابة برقم ٤٤٢٥ ، ورواه أحمد في مسند الكوفيين برقم ١٨٤٦٤ .

 <sup>(</sup> ٥ ) سورة الزمر ، الآية ٢٣ .

فهذا كتاب الله هو أحسن الحديث، وهو أحسن القصص كما قال سبحانه في سورة يوسف : ﴿ فَحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْ لِهِ عَلَيْنَ ٱلْغَلِينَ ﴾ (١) .

فهو أحسن القصص ، قص الله علينا فيه أخبار الماضين من أخبار آدم ، وأخبار نوح ، وهود ، وصالح ، وغيرهم من الرسل المذكورين في القرآن ، وقص علينا أخبار أممهم وما جرى لهم من العقوبات ، وما جرى للمتقين من النصر والتأييد والعاقبة الحميدة وليس هناك قصص أحسن منه ، كما قص علينا صفات أهل الجنة والنار وأنواع النعيم والعذاب وأخبار يوم القيامة والجزاء والحساب إلى غير ذلك من الأخبار العظيمة .

فالوصية أيها الإخوة: رجالاً ونساءً، جناً وإنساً هي العناية بكتاب الله والإكثار من تلاوته وتدبره والعمل بما فيه، وبسنة الرسول المنها داخلة في الوصية بكتاب لأنها داخلة في ذلك. فسنة الرسول الله داخلة في الوصية بكتاب الله ؛ لأن الله سبحانه أوحى إليه القرآن والسنة قال جل وعلا: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ وَالنَّهُ وَمَا غَوَىٰ ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ إِلَّ مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿ وَالنَّهُ وَمَا عَوَىٰ ﴿ وَالنَّهُ وَالنَّا فَي اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمَا وَالْاَحْقُ ذَاكُ عَيْرٌ وَآحَسَنُ تَأْويلًا ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآية ٣.

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة النجم ، الآيات ١ \_ ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية ٥٩ .

وقـال على الله الله الله الله الله الله الله معه » (۱) فالوصية بالقرآن وصية بالسنة فالواجب على جميع المسلمين هو العمل بالكتاب والسنة وتحكيمهما في كل شيء .

وسنة رسول الله على عنه أحاديثه الصحيحة ، والاستفادة منها وحفظ ما تيسر منها أيضاً والسؤال عما أشكل منها لأن الله أوصى بها قال تعالى : ﴿ وَأَطِيعُوا آلِنَهَ وَأَطِيعُوا آلرَّسُولَ وَآحَذَرُواً ﴾ (١) وقال جل وعلا : ﴿ فَلْيَحْدُرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ يعني عن أمر النبي على ﴿ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ (١) وقال النبي على ﴿ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ (١) وقال جل وعلا : ﴿ يَالَكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلُهُ جَنَتِ مَعْمِ وَمَن يَطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَتِ وَمَن يَطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَتِ وَمَن يَطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلَهُ وَمَن يَطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدُ حُدُودُهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينَ ﴾ وعلى الله الله العافية .

الوصية لنفسي ولكم ولجميع المسلمين ولجميع من بلغه هذا الكلام ، الوصية هي تقوى الله ، والعناية بكتاب الله الكريم والتواصي بذلك قولاً وعملاً ومذاكرة ، ومن ضيع ذلك فهو خاسر ، قال تعالى : ﴿ وَٱلْعَصِّرِ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسِّرٍ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ وَالصَّوْا بِالله وبرسوله أهل الربح الذين آمنوا بالله وبرسوله أهل الربح الذين آمنوا بالله وبرسوله

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسند الشاميين برقم ١٦٥٤٦ واللفظ له ، ورواه أبو داود في كتاب السنة برقم ٣٩٨٨ .

 <sup>(</sup> ٢ ) سورة المائدة ، الآية ٩٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة النور ، الآية ٦٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة النساء ، الآيتان ١٣ ، ١٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة العصر كاملة.

ووحدوه ، وأخلصوا لله العبادة وأدوا فرائضه ، وتركوا محارمه ، وتواصوا بالحق : أي تناصحوا فيما بينهم ، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، ثم مع ذلك صبروا ولم يجزعوا حتى لحقوا بربهم ، وهم المذكورون في قوله تعالى : ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُكُمْ أَوْلِيَـآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أَوْلَيْكَ سَيَرْ مَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ (١) هذا هو شأنهم ، وهذا شأن المؤمنين ، وقد وعدهم الله بالرحمة فقال تعالى : ﴿ أُوْلَيْهِكَ سَيَرْ مَهُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ وهذا جزاؤهم في الدنيا بالتوفيق والهداية والتسديد وفي الآخرة بدخول الجنة ، والنجاة من النار ، وهم المذكورون في قوله تعالى : ﴿ وَٱلْعَصْرِ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسُرٍ ﴿ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ﴾ ، ويقول سبحانه في هذا المعنى : ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلِّبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ۗ ﴾ البر والتقوى هو أداء فرائض الله وترك محارمه ، ثم يقول سبحانه : ﴿ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِهِ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَٱتَّـٰقُواْ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ شَلِيدُ المِقَابِ ﴾ (١) ويقول النبي عَلَيْكُ في الحديث الصحيح: « الدين النصيحة » قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله ولكتابه ، ولرسوله، ولأثمة المسلمين وعامتهم » (٣) رواه مسلم في الصحيح ،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية ٧١ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة المائدة ، الآية ٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم في الإيمان برقم ٨٢ واللفظ له ، والنسائي في البيعة برقم ٤١٢٦ .

ويقول على: « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » "" وشبك بين أصابعه . ويقول النبي على: « مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم ، وتعاطفهم ، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » "" هكذا كان أصحاب النبي على وأتباعهم بإحسان متعاونين على البر والتقوى متناصحين ، متواصين بالحق والصبر عليه ، دعاة للخبر محذرين من الشر صُبّر في جميع الأحوال وعليكم أن تكونوا كذلك مع أهلكم ، ومع جميع المسلمين أينما كانوا في الباخرة ، وفي الطائرة ، وفي السيارة ، في البر ، وفي البحر وفي أي مكان ، فعليكم أيها الإخوة أن تكونوا متواصين بالحق متناصحين متعاونين على البر والتقوى ، دعاة للخير ، محذرين من الشر ، معتنين بكتاب الله تلاوة و تدبراً و تعقلاً وعملاً .

والله المسئول بأسمائه الحسنى ، وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه ، والثبات عليه ، وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، وأن يوفقنا للعناية بكتابه ، وسنة رسوله على الله والاهتداء بها والعمل بما فيها ، وأن يكون كتاب الله سبحانه خلقاً لنا كما كان خلقاً لرسولنا الكريم على ، وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ، ومن نزغات الشيطان ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه والدعاة إليه على بصيرة إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على عبده ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في المظالم والغصب برقم ٢٢٦٦ ، ومسلم في البر والصلة والآداب برقم ٤٦٨٤ واللفظ متفق عليه .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم في البر والصلة والآداب برقم ٤٦٨٥ ، وأحمد في مسند الكوفيين برقم ١٧٦٤٨ و ١٧٦٥٤ .

## الإجابة عن أسئلة متفرقة بعد المعاضرة 🐿

س ١ : استقمت بحمد الله على دين الله منذ شهر تقريباً ، وأشعر بالثبات إذا كنت مع بعض الإخوة الصالحين ، وعندما أفارقهم بسبب انشغالي وأعمالي أجد نقصاً في الإيمان ، بماذا تنصحوني ؟

ج ١ : نوصيك بالاستقامة على صحبة الأخيار ، وإذا فارقتهم لبعض أشغالك فاتق الله وتذكر أنه سبحانه رقيب عليك وهو أعظم منهم، قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (١) وقال سبحانه : ﴿ الَّذِى يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ إِنَّ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّنَجِدِينَ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ اللَّهِ عَينَ اللهُ مَعْنَا ﴾ (١) فالله مراقبك فاتق الله ، وتذكر أنك بين ﴿ لَا تَحْدَرُنَ إِنَ اللَّهُ مَعَنَا ﴾ (١) فالله مراقبك فاتق الله ، وتذكر أنك بين يديه وأنه يراك على الطاعة والمعصية جميعاً، فاحذر عقاب الله، واحذر أن تعمل ما يغضبه سبحانه ، وقال جل وعلا : ﴿ وَلِكُذُرُكُمُ وَاللَّهُ نَفْسَكُم ﴾ (١) وقال سبحانه : ﴿ وَإِيّلَى فَأَرْهَبُونِ ﴾ (١)

<sup>\*</sup> أسئلة موجهة إلى سماحته بعد المحاضرة التي ألقاها بمسجد سمو الأمير متعب بن عبدالعزيز في جدة تحت عنوان « الوصية بكتاب الله القرآن الكريم » في ١٤١٦/٨/١٣ هـ .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، من الآية ١٠

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الشعراء ، الآيتان ٢١٨ ، ٢١٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة التوبة ، من الآية ٤٠

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، من الآيتين ٢٨ ، ٣٠

<sup>(</sup> ٥ ) سورة البقرة ، من الآية . ٤ .

فعليك بالصدق مع الله ، والاستقامة على دين الله سبحانه في خلوتك ومع أصحابك وفي كل مكان فأنت في مسمع من الله ومرأى ، يسمع كلامك ويرى فعالك ، فعليك أن تستحي من الله جل وعلا أعظم من حيائك من أهلك ومن غير أهلك .

س ۲ : ما حكم من مات على الشرك، وهو لا يعلم أنه من الشرك ؟

ج ٢ : من مات على الشرك فهو على خطر عظيم لقول الله سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَشَرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (() وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنِجِدَ اللّهِ شَهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أَوْلَكِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ وَفِى النّارِ هُمْ عَلَالُونَ ﴾ (() وقال تعالى : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ خَلِدُونَ ﴾ (() وقال تعالى : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَدُهُ هَبَاءَ مَنفُورًا ﴾ (() وقال سبحانه : ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن فَهذا وعيدهم يُشَرَكَ بِدِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاآهُ ﴾ (() فهذا وعيدهم ومصيرهم كسائر الكفرة الكفر الأكبر ، وحكمهم في الدنبا أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ، أما إن كان أحد منهم لم تبلغه الدعوة ـ أعني القرآن والسنة \_ فهذا أمره إلى الله سبحانه يوم

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، من الآية ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآية ١٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الفرقان ، الآيه ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، الآية ٤٨.

القيامة كسائر أهل الفترة ، والأرجح عند أهل العلم في ذلك في حكمهم أنهم يمتحنون يوم القيامة ، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار، وقد بسط الكلام في ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه « في طريق الهجرتين ». حيث قال : « ( المذهب الثامن ) أنهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل إليهم هناك رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوه فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار ، وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار ، وبهذا يتألف شمل الأدلة فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار ، وبهذا يتألف شمل الأدلة كلها » .

أما إن كان أحد منهم عنده جهل فيما وقع فيه من الشرك فأمره إلى الله جل وعلا، والحكم على الظاهر، فمن كان ظاهره الشرك حكمه حكم المشركين وأمره إلى الله جل وعلا الذي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى .

# س ٣ : هذه أيام امتحانات فهل من نصيحة إلى الطلاب يا سماحة الشيخ ؟

ج ٣: ننصح الطلاب جميعاً بالجد والعناية والمذاكرة في الدروس ليلاً ونهاراً ، والتعاون فيما بينهم في حل المشكلات ، وسؤال الله التوفيق والعون ، والحذر من المعاصي ، والحرص على الصلاة والمحافظة عليها في الجماعة ؛ صلاة الفجر وغيرها ، وعلى بر الوالدين ، وصلة الرحم ، وأداء حق الزوجة إلى غير ذلك .

فنوصي الطلاب بتقوى الله ، والاستقامة على دينه والمحافظة على ما أوجب الله ، وترك ما حرَّم الله ، وهذا يعينهم على النجاح في دروسهم ، كل واحد عليه أن يتقي الله وأن يحافظ على ما أوجب الله من صلاة وغيرها . وأن يجتهد في بر والديه ، وإعطائهم حقوقهم وإنصاف الزوجة ، وإعطائها حقوقها إن كان له زوجة ، وحفظ الوقت من القيل والقال الذي لا فائدة فيه وذلك بالمذاكرة وحده ، أو مع إخوانه .

س ٤ : قائل يقول : إن العقيدة تعقيد وتكلف ، فكيف يكون الرد على قوله هذا ؟

ج ٤: هذا كلام شنيع إذا قصد القائل عقيدة التوحيد عقيدة المؤمنين ، فهذه الكلمة ردَّة عن الإسلام وكفر بالله لأن معناها أنها ليس فيها فائدة معلومة ، وأنها معقدة ، فهذا كلام قبيح وردة عن الإسلام فلا بد أن يراجع القائل نفسه ، ويتقي الله ويتوب إليه ، فالعقيدة هي أصل الدين وهي الإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله والإخلاص له وهي معنى لا إله إلا الله ، لأن معناها لا معبود حق إلا الله وذلك هو توحيد الله والإخلاص له ، وترك الإشراك به والإيمان بأسمائه وصفاته ، وطاعة أوامره سبحانه وتعالى ، وترك نواهيه ، وليس في ذلك تعقيد بل ذلك كله واضح لمن هداه الله وألهمه رشده ووفقه لطلب الحق .

س 0: قسال الله تعسالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوَلِيكَ أَوُهُمُ اللهُ عَسَالَى اللهُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوَلِيكَ أَوُهُمُ الطَّلْخُوتُ اللَّهُ مَا الطَّلْخُوتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ٢٥٧ .

ج 0: إن الله ولي الذين آمنوا ، وناصرهم ، ومعينهم ، وموفقهم ، يخرجهم من الظلمات ؛ ظلمات الشرك، وظلمات المعاصي ، والبدع ، إلى نور التوحيد والحق والإيمان، يعني : بواسطة الرسل، وبواسطة كتبه المنزلة، فكفار قريش، وكفار بني إسرائيل وغيرهم أولياؤهم الطاغوت ، والطاغوت الشيطان من الإنس والجن فم أولياء الكفرة يخرجونهم من نور التوحيد والحق إلى ظلمات الشرك أولياء الكفرة يخرجونهم من نور التوحيد والحق إلى ظلمات الشرك والجهل والمعاصي والبدع ، فالنور في هذه الآية المقصود به : التوحيد والإيمان والهدى ، والظلمات : الشرك والمعاصي والبدع ، نسأل الله العافية .

س ٦ : ما رأيكم في لبس البنطلون بالنسبة للنساء لأنه انتشر في هذه الأزمنة ؟

ج ؟: ننصح أن لا يلبس البنطلون لأنه من لباس الكفرة فينبغي تركه وأن لا تلبس المرأة إلا لباس بنات جنسها ، بنات بلدها ، ولا تشذ عنه ، وتحرص على اللباس الساتر المتوسط الذي ليس فيه ضيق ، ولا رقة ، بل يستر من غير ضيق ، ولا يصف البدن ، وليس فيه تشبه بالكفار ، ولا بالرجال ولا تلبس ملابس الشهرة .

#### س ٧ : ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للدراسة ؟

ج ٧ : الوصية الحذر من ذلك إلا إذا كان المسافر عنده علم وبصيرة، يدعو إلى الله ، ويعلم الناس ، ولا يخشى على دينه لأنه صاحب علم وبصيرة يقول النبي عليه : « أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » (١)

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب السير برقم ١٥٣٠ ، وأبو داود في الجهاد برقم ٢٢٧٤ .

والله جلُّ وعلا قبال في كتابه الكريم عن المسلمين المقيمين بين المشـركين وهم لا يستطيعون إظهـار دينـهم : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَتَهِكُهُ ظَالِيِيَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُننُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضُ قَالُوا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَكِيكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآةَتَ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ ﴾ (١) الآية.

وفي الحديث الصحيح : « لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدماً أسلم عملاً أو يفارق المشركين ، (١) . والمعنى حتى يفارق المشركين ، فالوصية مني لجميع المسلمين الحذر من الذهاب إلى بلاد المشركين ، والجلوس بينهم لا للتجارة ، ولا للدراسة ، إلا من كان عنده علم ، وهدى، وبصيرة ليدعو إلى الله ويتعلم أشياء أخرى تحتاجها بلاده، ويظهر دينه فهذا لا بأس به كما فعل جعفر بن أبى طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة لما هاجروا إلى الحبشة من مكة المكرمة بسبب ظلم المشركين لهم ، وعجزهم عن إظهار دينهم بمكة حين كان رسول الله عليه الله مكة قبل الهجرة.

س ٨ : أنا موظف في صيدلية وقد جعل صاحب المحل الرئيسة علينا إمرأة فبماذا تنصحونني ؟

ج ٨ : ننصحك بأن لا تبقى في هذه الصيدلية ، واحذر وابحث عن عمل آخر وأبشر بالخير لأن الله سبحانه يقول : ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِغْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (٣) وإن تيسر لك أن تنصح صاحب الصيدلية حتى يعين رئيساً رجلاً فافعل ذلك لقول النبي عَلَيْكَ : « الدين النصيحة » (1) وفق الله الجميع .

<sup>(</sup> ١ ) سورة النساء ، الآيتان ٩٧ ، ٩٨ . ( ٢ ) رواه النسائي في الزكاة برقم ٢٥٢١ . ( ٣ ) سورة الطلاق ، من الآيتين ٢،٣ . ( ٤ ) رواه مسلم في الإيمان برقم ٨٢ واللفظ له ، والنسائي في البيعة برقم ٤١٢٦ .

### التواصي بالمق 🗥

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله ، وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب وعلى آله وأصحابه ، ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين ، أما بعد :

فإنني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله ، في بيت من بيوت الله في رحاب بيت الله العتيق ، للتواصي بالحق والتناصح ، والتعاون على البر والتقوى ، والتذكير بالله وبحقه ، نسأل الله سبحانه أن يجعله لقاءً مباركاً ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً وأن يثبتنا وإياكم على دينه ، وأن يمنحنا الفقه فيه ، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن ، كما أساله سبحانه أن ينصر دينه ، وأن يعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان ، وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ، وأن يصلح قادتهم ، كما أساله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير ، وأن يصلح لهم البطانة ، وأن يعيذهم من بطانة السوء ، وأن ينصر بهم الحق ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين .

<sup>(</sup>١) \* محاضرة لسماحة الشيخ عبدالعزيز في مكة المكرمة بمسجد الأمير أحمد بحي الرصيفة مساء الأحد ١٦/٨/١٦هـ.

أيها الإخوة في الله :

إن الله جل وعلا خلق الثقلين ليعبدوه وأرسل الرسل لهذا الأمر العظيم وأنزل الكتب لهذا الأمر قال جل وعلا : ﴿ وَمَاخَلَقْتُ ٱلِّجِيَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (١) لهذا الأمر خلق الله الناس جنهم وإنسهم رجالهم ونساءهم عربهم وعجمهم ، أغنياءهم وفقراءهم كلهم خلقوا ليعبدوا الله، لم يخلقوا عبثا ولا سدى، قال جل وعلا: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ (١) إنكاراً على من ظن ذلك ، وقال جل وعلا : ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴾ (١٣) يعنى مهملاً لا يؤمر ولا ينهى ، وقال جل وعلا : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ﴾ (١) فالله خلق الخلق ليعبدوه ، ما خلقهم باطلاً ولا عبثا ولا سدى ، خلقهم لأمر عظيم وهو: أن يعبدوه بطاعة أمره وترك نواهيه والإخلاص له في جميع العبادات والوقوف عند حدوده ، هذه هي العبادة التي خلقوا لها ، كما قال سبحانه في سورة السذاريات: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلْجِحَنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ كَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ (٥) وهذه العبادة هي توحيده وطاعته بأداء فرائضه وترك محارمه ، وهي الإسلام الذي قال الله فيه : ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ (١) وهي الإيمان

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات ، الآية ٥٦ . (٢) سورة المؤمنون ، الآية ١١٥ .

 <sup>(</sup>٣) سورة القيامة ، الآية ، ٣٦ .
 (٤) سورة ص ، الآية ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات ، الآيات ٥٦ ـ ٥٨ . (٦) سورة آل عمران ، من الآية ١٩ .

والهدى، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، (١) فهذه العبادة هي الإيمان ، وهي التي قال فيها عليها: « الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول : لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان » (٣) فالإيمان هو عبادة الله وهو الإسلام وهو الهدى وهو البر والتقوى وهو طاعة الله ورسوله وهو توحيد الله والإخلاص له والقيام بأوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده ، هذه هي العبادة ، وهذا هو الإسلام و الإيمان وهذا هـ و التقوى وهذا هو البرُّ والهـ دى قال تعالى : ﴿ وَلَقَدَّ جَآءَهُم مِّن رَّجِهِمُ ٱلْهَٰدَىٰ ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَلَكِكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّـٰقَكُّ ﴾ ('' وقال سبحانه : ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ (٥) وهذا هو معنى العبادة التي أمر الله بها الناس جميعاً وخلقهم لها قال تعالى : ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١) أمرهم بهذه العبادة التي خلقوا لها وأرسل بها الرسل عليهم الصلاة والسلام قال تعالى : ﴿ وَلَقَدَّ بَعَثْنَا بِنِ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ ٱلطُّلخُوتَ ﴾(٧) ومعنى قوله سبحانه : اعبدوا الله يعني : وحدوا الله

<sup>(</sup>١) سورة النجم ، الآية ٢٣ . (٢) سورة النساء ، الآية ١٣٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم في الإيمان برقم ٥١ واللفظ له ، والنسائي في الإيمان وشرائعه برقم ٤٩١٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، من الآية ١٨٩ . (٥) سورة الانفطار ، الآية ١٣ .

<sup>(</sup>  $\mathbf{7}$  ) سورة البقرة ، الآية  $\mathbf{71}$  . (  $\mathbf{7}$  ) سورة النحل ، الآية  $\mathbf{77}$  .

وأطيعوا أوامره ﴿ وَآجَتَ نِبُواْ ٱلطَّاخُوتَ ﴾ يعنى : اجتنبوا الشرك والمعاصى فالله أرسل الرسل جميعاً من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام كلهم أرسلوا ليدعوا الناس لعبادة الله وأن يوحدوا الله ويخصوه بالعبادة وأن يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند حدوده ويرجوا ثوابه ويخشوا عقابه سبحانه وتعالى ، بهذا الأمر بعث الله الرسل وبه أرسلوا قال ابن عباس رضى الله عنهما: (كان آدم أبونا عليه الصلاة والسلام وذريته على الإسلام عشرة قرون ، حتى وقع الشرك في قوم نوح فأرسل الله إليهم نوحاً عليه الصلاة والسلام ، ودعاهم إلى الله ووجههم إلى الخير، وقص الله لنا قصتهم في مواضع كثيرة يأمرهم بتوحيد الله وطاعته يقول الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، فَقَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا أَللَّهُ مَالَكُم يِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُ عَلما استكبروا وأصروا على الباطل أخذهم الله بالغرق كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ۞ فَأَنْجَنَّنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا مَاكِةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٢) مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله سبحانه ، فلما استكبروا وعتوا أخذهم الله بالطوفان بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض ، حتى غرقوا عن آخرهم إلا من كان مع نوح في السفينة كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدَأَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ شَ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَبُ ٱلسَّفِينَكَةِ وَجَعَلْنَهُمَا ءَاكِةً لِلْعَكَمِينَ ﴾ وهكذا غيرهم ، من

<sup>(</sup> ١ ) سورة المؤمنون ، الآية ٢٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة العنكبوت ، الآيتان ١٤ ، ١٥ .

لم يستجب للرسل فهو الهالك في الدنيا والآخرة ، وآخرهم وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو آخرهم وأفضلهم ،كما قال الله جلوعلا : ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِين رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ مَنَّ ﴾ (١) وقال عليه الصلاة والسلام « إنه لا نبى بعدي » (١) وقال « بُعثت للناس عامة »(٣) قال تعالى : ﴿ قُلَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (') وقال تعالى : ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكُ إِلَّاكَ آفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنِكِذِيرًا ﴾ (٥) عليه من ربه الصلاة والسلام، فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس اتباعه وطاعته والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام قال تعالى : ﴿ قُلَّ إِن كُنتُمَّ تُحِبُّونَ أَلَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبِّكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِر لَكُر ذُنُوبَكُرٌ ﴾ (١) والمعنى: قل يا محمد للناس جنهم وإنسهم إن كنتم تحبون الله يعني صادقين فاتبعوني يحببكم الله ، فمن كان يحب الله فليتبع محمداً عليه الصلاة والسلام بطاعة أوامره واجتناب نواهيه وذلك بتوحيد الله والإخلاص له وأداء حقه وترك معصيته ، ومن ذلك المحافظة على الصلاة ، وأداء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت الحرام ، وبر الوالدين وصلة الرحم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وترك جميع المعاصي ، وترك الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب ، وترك جميع المعاصي من الزنا ، والسرقة ، واللواط ، والربا ، وشرب المسكرات ، والغيبة والنميمة وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم إلى غير ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، الآية ٤٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء برقم ٣١٩٦ ، ورواه مسلم في الإمارة برقم ٣٤٢٩ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في التيمم برقم ٣٢٣ ، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١٣٧٤٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ، الآية ١٥٨ . (٥) سورة سبأ ، الآية ٢٨ .

<sup>(</sup> ٦ ) سورة آل عمران ، الآية ٣١ .

يجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يعبد الله ، وأن يطيع أوامره ، وأن ينتهى عن نواهيه ، وأن يقف عند حدود الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى يقول جل وعلا : ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا خُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُ مَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَعُ ٱلْمُبِينُ ﴾''' ويقول جل وعلا : ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ۚ ﴾ (٢) ويقول سبحانه : ﴿ فَلْيَحْـذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَّ ٱمَّرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١) فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس من الرجال والنساء أن يعبدوا الله وأن يتقوه وأن يعظموا أمره ونهيه ، ولا بد من التواصى فى ذلك والتناصح والتعاون على البر والتقوى من الرجال والنساء والعرب والعجم وجميع الناس ، لا بد من التواصى والتناصح قال جل وعلا : ﴿ وَتَعَاوَنُوا ا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ۗ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنْدِ وَٱلْمُدَّوَنِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ (١) وقال سبحانه ﴿ وَٱلْعَصِّرِ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٌ (إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ﴾ (٥) يقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر ، والعصر : هو الزمان الليل و النهار ، والله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه كما أقسم

<sup>(</sup>١) سورة النور ، الآية ٥٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة النساء ، الآية ٨٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة النور ، الآية ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ، الآية ٢.

<sup>(</sup> ٥ ) سورة العصر كـــاملة .

بالطور،والذاريات، والنجم إذا هوى، والليل إذا يغشى ، والشمس وضحاها، والتين والزيتون إلى غير ذلك ، وهذه مخلوقات يقسم بها سبحانه لأنها دالة على عظمة الله ودالة على أنه رب العالمين وأنه سبحانه هو المستحق لأن يعبد فهو سبحانه يقسم بما يشاء ، أما المخلوق فليس له أن يحلف إلا بالله ولا يجوز له أن يحلف بالنبي ولا بالأمانة ولا بأبيه ، ولا بغير ذلك من المخلوقات لقول النبي على : « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » (۱) ولقوله عليه الصلاة والسلام : « من حلف بشيء دون الله فقد أشرك » (۱) أخرجه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله فقد أشرك » (۱) أخرجه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح فلا يجوز لأحد أن يحلف بأبيه أو بأمه أو بالنبي أو بفلان إنما الحلف بالله وحده كو الله وبالله وتالله ... وغيرها ويقول على : « لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون » (۱) .

ويبين جل وعلا في هذه السورة العظيمة أن الإنسان في خسران، الرجال والنساء والجن والإنس كلهم في خسارة ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ، هؤلاء هم الرابحون السعداء ، الذين آمنوا بالله ورسوله ،آمنوا بأن الله ربهم ومعبودهم الحق، وأنه فوق السموات وفوق العرش وفوق جميع الخلق سبحانه وتعالى ، آمنوا بعلو الله وأنه سبحانه فوق العرش بائن من خلقه كما قال جل وعبلا: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ (1)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الشهادات برقم ٢٤٨٢ ، ومسلم في الأيمان برقم ٣١٠٥ واللفظ متفق عليه .

 <sup>(</sup> ۲ ) رواه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم ٣١١ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه النسائي في الأيمان والنذور برقم ٣٠٠٩ ، وأبو داود في الأيمان والنذور برقم ٢٨٢٧ .

 <sup>(</sup>٤) سورة طه ، الآية ٥ .

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِسَتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ إِأَمْرِيَّ اللَّهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (١) هذا هو ربنا سبحانه وتعالى له الخلق والأمر وهو فوق العرش وعلمه في كل مكان ، ترفع الأيدي إليه بالدعاء سبحانه وتعالى ، وهو العلي العظيم قال تعالى : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَالِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُم ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ تَعَرُجُ ٱلْمَلَكِ كُونُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمَّسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ﴾ (٣) وهو جل وعلا فوق العرش استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في شيء من صفاته. كما قال سبحانه : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى مَنْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (" ولا يعلم كيفية صفاته سبحانه وتعالى أحد سواه ، فربنا سبحانه وتعالى هو العلى الأعلى فوق الخلق، وهو الرحمن الرحيم ، وهو العزيز الحكيم ، وهو الرؤوف الرحيم ، والقادر على كل شيء ، وهو المستحق لأن يعبد، فالواجب علينا جميعاً رجالاً ونساء أن نعبده ، عاذا؟ بطاعة أوامره ، وبترك نواهيه ، والإخلاص له في العبادة وحده ، فندعوه وحده، ونرجوه، ونستعين به وننذر له ، ونصلى له ، ونسجد له ، ونصوم له ونصرف جميع العبادة له وحده سبحانه ، يقول الله جل وعلا : ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (°) ويقول سبحانه: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية ٥٤ . (٥) سورة الإسراء ، من الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر ، الآية ١٠ . (٦) سورة الفاتحة ، الآية ٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة المعارج ، الآية ٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الشورى ، الآية ١١ .

ويقول سبحانه : ﴿ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ (١) ويقول جل وعلا : ﴿فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ ﴾ (١) ويقول النبي عَلَيْكَ : « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، (٢) ويقول عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ، (١) متفق على صحته . فعلى جميع المكلفين أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن يعلموا أنه لا معبود حق سواه سبحانه وتعالى ، وأن يؤمنوا بأنه سبحانه وتعالى فوق العرش . وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى ، لا شريك له ولا كفء له ولا ند لـ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ مَن مُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ وعليهم أن يؤمنوا بأنه سبحانه هو الخلاق الرزاق كما أنه المستحق للعبادة فهو الخلاق الرزاق لا خالق غيره ولا رب سواه ، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى كما قال جل وعلا: ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ ('' فهو سبحانه له الأسماء الحسنى يدعى بها مثل: الحكيم والعليم والرحمن والرحيم والعزيز والرؤوف والعليم والقادر على كل شيء والسميع والبصير إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى الواردة في كتابه العظيم وفي سنة نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>١) سورة البينة ، الآية ٥ . (٢) سورة الزمر ، الآيتان ٢ ، ٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري في الجهاد والسير برقم ٢٦٤٤ ، ومسلم في الإيمان برقم ٤٤ واللفظ متفق عليه .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الإيان برقم ٢٤، ومسلم في الإيان برقم ٣٣، واللفظ متفق عليه.

<sup>(</sup> ٥ ) سورة الأعراف ، الآية ١٨٠ .

والواجب على جميع المكلفين التناصح في ذلك والتواصى بهذا. قَــالُ جُلُ وعــلا : ﴿ وَٱلْعَصِّرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسِّرٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَدتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ﴾ فالناس في خسران وهلاك ، إلا الذين آمنوا بالله يعنى آمنوا بأن الله هو معبودهم الحق، وهو ربهم وهو الرزاق ، آمنوا بذلك وصدقوا بذلك فهم يؤمنون أن الله سبحانه هو خالقهم وهو رازقهم ، وهو فوق العرش وفوق جميع المخلوقات ، ويؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من أمر الآخرة والجنة والنار والصراط والميزان وغير ذلك ، ويصدقون بما أخبر الله به في كتابه العظيم القرآن وبما أخبر به رسوله على العظيم القرآن وبما أخبر به رسوله على الله يسدقون بكل ذلك، ويؤمنون بالله ويصدقون ما قاله سبحانه وتعالى ويؤمنون بالرسول محمد عَلَيْهُ ويصدقون بما جاء به ، فهم يؤمنون بالله وبرسوله ، ويصدقون بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وعما سيكون، ويؤمنون بأنه سوف يعيدنا يوم القيامة ، وسوف يبعثنا، وسوف يجازينا بأعمالنا إن خيرا فخير وإن شرأ فشر ، قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْيَتُّهُم بِمَاعَمِلُوا أَخْصَنْهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ ﴾ (١) يعني: يوم القيامة فإنهم مجموعون ليوم القيامة ومجزيون بأعهالهم ، فعلى العبد أن يؤمن بذلك وأن يصدق بكل ذلك وأن يعد العُدة لذلك اليوم وهو يوم القيامة

١ ) سورة المجادلة ، الآية ٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة التغابن ، الآية ٩ .

بتوحيد الله وطاعته وترك معصيته والقيام بحقه ؛ فلهذا قال سبحانه وتعالى : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ يعنى الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا الله ورسوله ثم عملوا الصالحات : أي أدوا الصلوات الخمس وحافظوا عليها كما أمر الله وأدوها بالطمأنينة والخشوع ، وأدوا الزكاة، وصاموا رمضان ، وحجوا البيت، وبروا الوالدين ، ووصلوا الأرحام، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وجاهدوا في سبيل الله إلى غير ذلك مما أوجب الله ورسوله وتركوا الإشراك بالله ، وخصوه سبحانه وحده بالعبادة لا يشركون به شيئاً ، ولا يأتون شيئاً مما نهاهم عنه من جميع المعاصى التي نهاهم عنها ، ويجب على المؤمن أن يحذر مما حرم الله عليه ، وهكذا المؤمنة تحذر من سائر المعاصى . فعبادة الله والإيمان بالله معناه : الإخلاص لله في العمل وطاعة الأوامر وترك النواهي على المنهج الذي جاء به النبي ﷺ فالمؤمن يصلى كما أمر الله ، ويصوم كما أمر الله ، ويزكى كما أمر الله ، ويحج كما أمر الله ، ويجاهد كما أمر الله ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويذعو إلى الله ، وينصح ويوصى إخوانه بالخير، هكذا بالله و باليوم الآخر ثم قال بعدها ﴿ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِّ ﴾ يعني : مع العمل تواصوا فيما بينهم أن يعملوا ، ويؤدوا فرائض الله ، وينتهوا عن محارم الله ، يرجون ثوابه، ويخافون عقابه عن صدق وعن إخلاص ، ثم يتواصون بالصبر فكل واحد ينصح أخاه إذا رأى منه تقصيراً ينصحه يوضح له الخير ويدعوه إلى الله، ويقول : يا أخي اتق الله يا أخي فعلت كذا يا أخي تركت كذا

يوصيه بالخير إذا رآه يتكاسل عن الصلاة نصحه قال له: يا أخى اتق الله ،الصلاة عمود الإسلام ، الواجب عليك المحافظة عليها في الفجر وفى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وفي جميع الأوقات يجب أن تنهض إليها إذا أذن المؤذن ، بادر إليها في جميع الأوقات ، الرجل يؤديها في الجماعة ، والمرأة تؤديها في البيت بإخلاص وصدق وخشوع وطمأنينة وإحضار قلب ، وهكذا يزكى كما أمر الله ، ويصوم كما أمر الله ، ويحج كما أمر الله ، يبيع كما أمره الله ، ويشترى كما أمره الله ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلى غير ذلك ، وفي جميع أحواله يراقب الله في المزرعة ، وفي العمل، وفي صلاته ، وفي صومه ، وفي أهله، وفي كل مكان يراقب الله ويتقيه ويطيع أوامره وينتهي عن نواهیه، یرجو ثوابه ویخشی عقابه ، وهذا هو معنی قوله سبحانه : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِ الصَّبْرِ ﴾ (١) ثم هو مع هذا يوصى إخوانه وأهل بيته ، وينصح زوجته وينصح أولاده، ويوصيهم بطاعة الله يوصى جيرانه ، ويوصى جلساءه وزملاءه وينصح لهم ويحذرهم من معاصى الله ، ويصبر أيضاً ويوصى بالصبر إذ لا بد من الصبر لأن هذه الأعمال تحتاج إلى صبر ، فالإيمان يحتاج إلى صبر والعمل يحتاج إلى صبر والتواصى بالحق والصبر عليه يحتاج إلى صبر، والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يحتاج إلى صبر.

<sup>(</sup>١) سورة العصر ، الآية ٣.

وقد سمعتم ما قرأ إمامنا عن وصية لقمان لابنه يقول الله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، وَهُوَ يَعِظُهُ يَنْهُنَى لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُّم عَظِيمُ ﴾ (١) ثم ذكر الله الوصية بالوالدين وأوصى الولد بوالديه وإن كانا كافرين بأن يحسن إليهما ويصحبهما بالمعروف لعل الله أن يهديهما بأسبابه ، ثم يقول لقمان لابنه ﴿ يَكُبُنَّى أَقِمِ ٱلصَّكَانُوةَ وَأُمُرُّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ١١٠ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا ﴿ ١٠) يعنى إياك والتكبر والتعاظم في نفسك والعجب ، وعليك بالتواضع وعدم التكبر ، فالمؤمن يتقى الله ويراقب الله في جميع أموره ، فيؤدي ما أوجب الله ، ويترك ما حرم الله وينصح لإخوانه ويوصيهم بطاعة الله ، ويأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ولا يفعله ، قال تعالى : ﴿ وَٱلْعَصِّرِ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسِّرٍ ۗ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ﴾ وهذه الصفات الأربع هي صفات الرابحين الناجين السعداء: الإيمان الصادق بالله ورسوله وبما أخبر الله به ورسوله عما كان وعما سيكون ، ثم العمل بأداء فرائض الله وترك محارم الله ، ولا يكفي القول فقط ، فلا بد من عمل القلب والجوارح ، فالقلب يعمل ويخاف الله ويرجوه ويحبه ويخشاه سبحانه وتعالى : ومع ذلك يعمل بالجوارح فيؤدي فرائض الله ، وينتهي عن محارم الله ، ويقف عند حدود الله ، ويتناصح مع

<sup>(</sup>١) سورة لقمان ، من الآية ١٣ . (٢) سورة لقمان ، الآيتان ١٧ ، ١٨ .

إخوانه يوصي إخوانه وينصح لهم أينما كان ، في أي مكان ، في البحر، في البر، في السيارة، في الطائرة ،في الباخرة ، في مجلس خاص، في مجلس عام ، إذا رأى المنكر أنكره وإذا رأى تقصيراً وعظ وذكر ، يوصي بالخير وينصح بالخير، ويحذر من الشر، هكذا المؤمن مع إخوانه، وهكذا المؤمنة مع أخواتها في الله ، ومع زوجها، ومع أولادها، ومع قراباتها ومع جيرانها تنصح لهم، فالرجل ينصح، والمرأة تنصح ، يقول الله تعالى : ﴿ فَأَنَّقُوا آللَهَ مَا آسَتَطَعْتُمْ ﴾ (١) ويقول النبي عَلَيْكَ « الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة » قالوا لمن يا رسول الله ؟ قال « لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم » (٢) ويقول جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه الصحابي الجليل: ( بايعت النبي عَيَّ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ) (٣) فالمؤمن ينصح لإخوانه إذا رأى تقصيراً لا يغفل مع الجيران ومع غيرهم ، يقول الله جل وعــلا : ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۖ أَوُلَيْهِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينَ كُو حَكِيثٌ ﴾ ('' . هذه صفات المؤمنين وهذه أخلاقهم في هذه الآية العظيمة ، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم

<sup>(</sup>١) سورة التغابن ، الآية ١٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه أحمد في مسند الشاميين برقم ١٦٣٣٧ والترمذي في البر والصلة برقم ١٨٤٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري في الزكاة برقم ١٣١٣ واللفظ له ، ومسلم في الإيمان برقم ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوية ، الآية ٧١ .

أولياء بعض ضد أعداء الله فالمؤمنون أولياء يتحابون في الله ويتناصحون في الله لا يغش المؤمن أخاه ولا يخونه ولا يكذب عليـه فـالمؤمن أخـو المؤمن لا غش ولا خداع ،أولياء فيما بينهم، فالذي يغش أخاه أو يكذب عليه أو يظلمه قد خان الأخوة الإيمانية، وقد خرقها وقصر فيها ، وعصى ربه في ذلك ، فلا بد من المحافظة على هذا الإيمان بأداء الفرائض وترك المحارم مع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، تحقيقاً لقوله سبحانه : ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْثُهُمْ أَوْلِياآهُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أَوْلَيَهَكَ سَيْرَ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيثٌ ﴾ هكذا المؤمنون يتراحمون ويتناصحون ويتعاطفون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويرشدون إلى الخير مع أهل بيتهم ومع إخوانهم ومع جيرانهم ومع غيرهم ، كما قال الله جل وعبلا: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اللهُ ١١ ، وقال جل وعلا : ﴿ قُلْ هَاذِهِۦ سَبِيلِيّ أَدْعُوَاْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِـيرَةٍ أَنَاْ وَمَن ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٣) فالعلماء أهل البصائر يدعون إلى الله وإلى اتباع الرسول عَلِيَّةً وهم أهل البصائر وأهل

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ، الآية ٣٣.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة النحل ، الآية ١٢٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة يوسف ، الآية ١٠٨ .

العلم يدعون إلى الله ويرشدون الناس إلى الخير على بصيرة و على علم يرجون ثواب الله ويخشون عقابه ، فالواجب على كل مؤمن وكل مؤمنة الدعوة إلى الله حسب العلم وحسب الطاقة ،فلا يجوز لأحد أن يقول على الله بغير علم ، بل يدعو إلى الله حسب علمه وحسب البصيرة التي عنده، فإذا رأى المؤمن أو المؤمنة من يقصر في الصلاة أو يتساهل أو يتكاسل فلينصحه وليأمره بالمعروف وليحذره من التساهل بالصلاة والتكاسل عنها، وهكذا إذا رأى منه عقوقاً للوالدين أو قطيعة للرحم أو رآه يكذب ويغش في معاملته فعليه أن ينصحه ويقول له اتق الله ، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ،ومتى رأى منه خللاً نصحه ووجهه إلى الخير في جميع الأحوال ، والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا .

ومن النصح والتواصي بالحق في الاختبارات أداء الأمانة وعدم الغش في الاختبارات ، ولا شك أن هذا من النصح لله ولعباده ،تنصح زميلك وترشده إلى ما تعلم وتعينه على مهمته في الحق والمذاكرة بينكما، والحذر من الخيانة والغش، وهكذا في المعاملات ، من النصيحة عدم الغش في المعاملة تبيع وتشتري ولكن بأمانة ، وهكذا الذين يجلبون الحاجات من المزارع عليهم أن ينصحوا ولا يغشوا وأن يجعلوا المبيع ظاهره كباطنه ، وهكذا كل مسلم ينصح في وظيفته التي عنده ويؤدي حقها حسب الطاقة ،مع ملاحظة الأمانة وعدم تقديم من لا يستحق على

من يستحق ، عدم أخذ الرشوة بل يجب أن يؤدي عمله بالأمانة كما أمر الله على الوجه الذي يجب عليه فيبدأ بالأهم فالأهم ، ولا يحابي هذا دون هذا، ويعطل هذا ويقدم هذا لهدية أو لصداقة ، بل يجب أن ينصح لله ويؤدى الأمانة كما أمر الله ، وهكذا الزوج مع زوجته يجب أن ينصحها وأن يعلمها ويرشدها وأن يكون طيبا رقيقا حسن العشرة طليق الوجه طيب الابتسامة ولا يجوز أن يكون معبسا عند أهله مكفهر الوجه بل يكون طيب العشرة طيب الكلام حسن المحادثة مع زوجته ومع أهل بيته ومع والديه ومع أولاده ، ومع ذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسن خلق وطيب كلام ، وهكذا الزوجة مع زوجها تكون طيبة الأخلاق وتكون ناصحة له وتكون حسنة المحادثة صبورة والرجل كذلك ، وهكذا الأب مع أولاده يتقي الله فيهم وينصح لهم والأم مع أولادها تتقي الله فيهم وتنصح لهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وهكذا مع الجيران ينصح لهم ويحب لهم الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فإذا رآهم يتخلفون عن صلاة الفجر أو غيرها نصحهم وأنكر عليهم ويقول لهم هذه فريضة الله والصلاة عمود الإسلام من تركها كفر يقول النبي عَلِيُّكُ « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » (١١) ويقول عَلِيَّة : « رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة »(١) ويقول ﷺ : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup> ١ ) رواه مسلم في كتاب الإيمان حديث (١١٦) ، وأحمد في كتاب باقي مسند المكثرين حديث ١٤٤٥١ والترمذي في كتاب الإيمان .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه الترمذي في الإيمان برقم ٢٥٤١ .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في كتاب الإيمان حديث ( ٢٥٤٥) والنسائي في كتاب الصلاة (٤٥٩) وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ( ١٠٦٩).

وبذلك يعلم أن الصلاة شأنها عظيم فيجب الحذر من التساهل فيها، وهكذا في جميع الأمور يجب التناصح والتواصي بالحق، والتعاون على البر والتقوى وعلى ترك الباطل، وأسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعاً على دينه وأن يعيذنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، وأن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يحسن لنا جميعاً الختام ونسأله أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته وأن يجعلنا جميعاً من الهداة المهتدين إنه سميع قريب، وصلى الله يجعلنا جميعاً من الهداة المهتدين إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

# أقسام التوحيد

التوحيد موضوع عظيم هو أساس الملة وأساس جميع ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم .

ولا ريب أن هذا المقام جدير بالعناية ، وإنما ضل من ضل وهلك من هلك بسبب إعراضه عن هذا الأصل وجهله به وعمله بخلافه ، وكان المشركون قد جهلوا هذا الأمر من توحيد العبادة الذي هو الأساس الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب وخلق من أجله الشقلان « الجن ، والإنس » وظنوا أن ما هم عليه من الشرك دين صالح وقربة يتقربون بها إلى الله مع أنه أعظم الجرائم وأكبر الذنوب وظنوا بجهلهم وإعراضهم وتقليدهم لآبائهم ومن قبلهم من الضالين أنه دين وقربة وحق وأنكروا على الرسل وقاتلوهم على هذا الأساس الباطل كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ ٱوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ ٱنَّهُم مُّهْ تَدُونَ ﴾ (١) وقال جل وعلا : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَآءِ شُفَعَتُونُا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ (١) وقال سبحانه : ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوۡلِيكَآءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَنذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ (٣) وأول من وقع

<sup>\*</sup> تعليق على ندوة الخميس بالجامع الكبير \_ الرياض عام ١٤١٧هـ . (١) سورة الأعراف من الآية ٣٠ .

<sup>(</sup> ۲ ) سورة يونس ، الآية ۱۸ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الزمر ، الآية ٣ .

في هذا البلاء واعتقد هذا الشرك قوم نوح عليه الصلاة والسلام فإنهم أول الأمم الواقعة في الشرك ، وقلدهم من بعدهم ، وكان سبب ذلك : الغلو في الصالحين وأنهم غلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وكان هؤلاء رجالاً صالحين فيهم فماتوا في زمن متقارب فأسفوا عليهم أسفأ عظيما وحزنوا عليهم حزنا شديدا فزين لهم الشيطان الغلو فيهم وتصويرهم ونصب صورهم في مجالسهم وقال لعلكم بهذا تسيرون على طريقتهم وفي ذلك هلاكهم وهلاك من بعدهم فلما طال عليهم الأمر عبدوهم . وقال جماعة من السلف : (فلما هلك أولئك وجاء من بعدهم عبدت هذه الأصنام وأنزل الله فيهم جل وعلا قوله سبحانه : ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُّ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴿ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَاكُ اللَّهِ مِمَّا خَطِيۡكَنهُم أُغۡرَقُوا فَأَدۡخِلُوا نَارًا فَلَمۡ يَجِدُوا لَمُهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصارًا ﴾ (١) فالغلو في الصالحين من البشر وفي الملائكة والأنبياء والجن والأصنام هو أصل هذا البلاء ، والله بين على أيدي الرسل أن الواجب عبادته وحده سبحانه وأنه الإله الحق وأنه لا يجوز اتخاذ الوسائط بينه وبين عباده ، بل يجب أن يعبد وحده مباشرة من دون واسطة وأرسل الرسل وأنزل الكتب بذلك وخلق الشقلين لذلك قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٢) وقال سبحانه : ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة نوح ، الآيات ٢٣ ، ٢٥ . (٢) سورة الذاريات ، الآية ٥٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة البقرة ، الآية ٢١ .

وقىال عنز وجل : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوۤا إِلَّا ۚ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ ﴾ (١) وقال سبحانه : ﴿ إِنَاكَ نَعْبُدُ وَإِنَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (١) وقال عز وجل: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَإَجْتَنِبُواْ ٱلطَّاغُوتَ ﴾ (") وهذا المقام \_ أعنى مقام التوحيد \_ دائما وأبدأ يحتاج إلى مرزيد العناية بتوجيه الناس إلى دين الله وتوحيده وإخلاص العبادة له ؛ لأن الشرك هو أعظم الذنوب وقد وقع فيه أكثر الناس قديماً وحديثاً ، فالواجب بيانه للناس والتحذير منه في كل وقت وذلك بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه والنهي عن الشرك وبيان أنواعه للناس حتى يحذروه ، وقد قام خاتم الأنبياء محمد على بذلك أكمل قيام في مكة والمدينة ومع هذا فقد ملئت الدنيا من هذا الشرك بسبب علماء السوء ودعاة الضلالة وإعراض الأكثر عن دين الله وعدم تفقههم في الدين وعدم إقبالهم على الحق وحسن ظنهم بدعاة الباطل ودعاة الشرك إلا من رحم الله ، كما قال الله سبحانه : ﴿ وَمَا أَكُنُّ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ( ' ) وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ ظُنَّـهُمْ فَٱتَّـبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥) وقال عز وجل : ﴿ وَإِن تُطِع أَكَثُرَ مَن فِ آلْأَرْضِ يُضِ لُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخُوصُونَ ﴾ (١) فلهذا انتشر الشرك في الأمم بعد نوح في عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم شعيب وقوم لوط ومن بعدهم من سائر الأمم وصاروا يقلد بعضهم بعضا يقولون : ﴿ إِنَّا وَجَدِّنَا ءَابَآءَنَا عَلَيْ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّهُمَّدُونَ ﴾ (٧) وإذا كان هذا البلاء قد عم وطم

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ، الآية ٢٣ . (٢) سورة الفاتحة ، الآية : ٥ . (٣) سورة النحل ، الآية : ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ، الآية ١٠٣ . (٥) سورة سبأ ، الآية ٢٠ .

<sup>(</sup> ٦ ) سورة الأنعام ، الآية ١١٦ . ( ٧ ) سورّة الزخرف ، الآية ٢٢ .

ولم يسلم منه إلا التقليل ، فالواجب على أهل العلم أن يقدموه على غيره \_ أعنى بيان التوحيد وضده \_ وأن تكون عنايتهم به أكثر من كل نوع من أنواع العلم لأنه الأساس فإذا فسد هذا الأساس وخرب بالشرك بطل غيره من الأعمال ، كما قال سبحانه : ﴿ وَلَوّ أَشَرَكُوا لَحَبِطَ عَنّهُ مَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) وقال سبحانه : ﴿ وَلَقَد أُوحِى إِلَيْكَ عَنّهُ مَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) وقال سبحانه : ﴿ وَلَقَد أُوحِى إِلَيْكَ وَلِنَكُونَنَ مِن قَبِّلِكَ لَهِ أَشَرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِن أَلِي اللّهَ فَأَعْبُدَ وَكُن مِن الشَيْرِينَ ﴿ وَالصوم والحج وَغير ذلك من العبادات لا تنفع .

وأقسام التوحيد ثلاثة ، بالاستقراء والنظر والتأمل في الآيات والأحاديث و ما كان عليه أهل الشرك اتضح أنها ثلاثة أقسام ، اثنان أقرَّ بهما المشركون ، والثالث جحده المشركون وقام النزاع بينهم وبين الرسل في ذلك ، والقتال والولاء والبراء والعداوة والبغضاء . ومن تأمل القرآن الكريم والسيرة النبوية وأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأحوال الأمم عرف ذلك ، وقد زاد بعضهم قسما رابعاً سماه « توحيد المتابعة » يعني وجوب اتباع الرسول والتمسك بالشريعة ، فليس هناك متبع آخر غير الرسول فهو الإمام الأعظم وهو المتبع ، فلا يجوز الخروج عن شريعته فهي شريعة واحدة إمامها واحد وهو نبينا عليه الصلاة والسلام فليس لأحد الخروج عن شريعته ، بل يجب على جميع الثقلين والإنس أن يخضعوا لشريعته ، وأن يسيروا على منهاجه في

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية ٨٨.

<sup>(</sup> ۲ ) سورة الزمر ، الآيتان : ٦٦ ، ٦٦ .

التوحيد ، وفي جميع الأوامر والنواهي ، وهذا القسم الرابع معلوم ، وهو داخل في قسم توحيد العبادة ، لأن الرب سبحانه أمر عباده باتباع الكتاب والسنة ، وهذا هو توحيد المتابعة ، وقد أجمع العلماء على وجوب اتباع الرسول والسير على منهاجه ، وأنه لا يسع أحد الخروج عن شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى ؛ فإن الخضر نبى مستقل على الصحيح ليس تابعاً لموسى ، وقد كان الأنبياء والرسل قبل محمد كثيرين كل له شريعة كما قال الله سبحانه : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمَّ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأ ﴾ (١) أما هذه الأمة فليس لها إلا نبي واحد وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فالواجب على هذه الأمة من حين بعث الله نبيها محمداً وإلى يومنا هذا إلى يوم القيامة اتباع هذا النبي وحده والسير على شريعته المعلومة من كتاب الله وسنة رسوله على ، وليس لأحد الخروج عن ذلك ، ليس لأحد أن يقول أنا أتبع التوارة أو الإنجيل ، وفلاناً أو فلانا . بل يجب على الجميع اتباع شريعة محمد على الم ، ومن زعم أنه يجوز لأحد الخروج عنها فهو كافر ضال بإجماع المسلمين . وقد علمنا مما سبق أن أقسام التوحيد ثلاثة : توحيد الربوبية ، وتوحيد الألوهية ، وتوحيد الأسماء والصفات .

فتوحيد الربوبية وهو الإيمان بأفعال الرب سبحانه وأنه فعال لما يريد، وأنه الخلاق الرزاق، وهذا القسم ما أنكره المشركون بل أقروا به، وهو يستلزم توحيد العبادة ويلزمهم بذلك، فمن كان بهذه الصفة من كونه هو الخلاق، الرزاق، المحيي، المميت، ومدبر الأمور، ومصرف

<sup>(</sup> ١ ) سورة المائدة ، من الآية ٤٨ .

الأشياء وجب أن يعبد وأن يخضع له فإنه يقول سبحانه : ﴿ قُلَّ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُغْرِجُ الْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلَ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴾ (١) والمعنى ما دمتم تعلمون أن هذا الله أفلا تتقون الله في توحيده والإخلاص له ، وترك الإشراك به ، وهم مقرون بهذا يعلمون أنه ربهم وخالقهم ورازقهم ، ولكنهم اعتقدوا أن تقربهم إليه بعبادة الأوثان والأصنام أنه شيء يرضيه ، كما قال الله سبحانه : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلآء شُفَعَتَوُنا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ (١) هذا اعتقادهم الباطل ﴿ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ ﴾ (٢) الشياطين زينت لهم السوء وزينت عبادة الأصنام، والملائكة ، والأنبياء ، والأشجار ، والأحجار وغير ذلك ، فاحتج الله عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية ، والأسماء والصفات على ما أنكروه من توحيد العبادة؛ لأن الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمور ويحيى ويميت هو المستحق لأن يعبد ويطاع سبحانه وتعالى وهكذا أسماؤه كلها دليل ظاهر على أنه هو المستحق للعبادة ، فهو الرحمن الرحيم ، الرزاق العليم المدبر للأمور ، مالك الملك ، العالم بكل شيء ، والقادر على كل شيء ، وهو الفعال لما يريد فمن كان بهذه المثابة وجب أن يعبد وحده دون ما سواه ، وهذه الأسماء كلها دالة على معان عظيمة : الرحمن يدل على الرحمة ،

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآية ٣١ . (٢) سورة يونس ، من الآية ١٨ . (٣) سورة الأعراف ، من الآية ٣٠ .

العزيز يدل على العزة ، الرؤوف يدل على الرأفة ، السميع يدل على أنه يسمع دعوات عباده وكلامهم ، والبصير الذي يراهم ويشاهد أحوالهم إلى غير ذلك ، فهي أسماء عظيمة حسنى دالة على معان عظيمة كلها حق، وكلها ثابتة لله سبحانه على وجه يليق به سبحانه ، لا شبيه له فيها ولا نظير ، كما قال تعالى : ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مِشَى مُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ ''' وقال سبحانه : ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًّا أَحَكُمْ ﴾ ''' والصحابة رضوان الله عليهم وأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم مجمعون على إثبات الأسماء والصفات ، وأنها حق ثابتة لله تعالى على وجه يليق به بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمشيل ، وأن الاستواء، والنزول ، والسمع والبصر ، والكلام وسائر الصفات كلها حق، وهكذا سائر الأسماء حق ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْأَسَّمَآكُمْ المَّعْسَنَىٰ فَأَدَعُوهُ بِهَا ﴾ (") أي اسألوه بها فهو يدعى ويسأل بأسمائه : يا رحمن يا رحيم ، يا عزيز يا غفور، اغفر لي ، ارحمني ، فرج كربتي ، إلى غير ذلك . كما أنه يدعى أيضاً بتوحيده والإيمان به ، كما قال تعالى : ﴿ رَّبُّنَا ٓ إِنَّنَاسَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنَّ وَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَحَامَنَّا ﴾ (1) وكما في الحديث: « اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت ؛ الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » (٥) فهو يسأل بتوحيده والإيمان به ، واعتراف العبد

 <sup>(</sup>١) سورة الشورى ، الآية ١١ . (٢) سورة الإخلاص ، الآية ٤ . (٣) سورة الأعراف ، الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآية ١٩٣٨ . (٥) رواه الترمذي في الدعوات باب ما جاء في جامع الدعـوات برقم ٣٣٩٧ ، وابن ماجه في الدعاء باب اسم الله الأعظم برقم ٣٨٤٧ .

بأنه ربه وإلهه ومعبوده الحق . وهكذا يسأل بالأعمال الصالحات ، ويتوسل إليه بها فهذا كله من أسباب الإجابة كما سأله أصحاب الغار بأعمالهم الصالحة وهم قوم دخلوا غارا للمبيت فيه والاتقاء من المطر ، فأنزل الله عليهم صخرة سدت الغار عليهم ، فلم يستطيعوا رفعها ، فقالوا فيما بينهم : إنه لن يخلصكم من هذه الصخرة إلا الله بسؤالكم الله بأعمالكم الصالحة ، فتوسل أحدهم ببره لوالديه ، والآخر بعفته عن الزنا ، والثالث بأدائه الأمانة ، ففرج الله عنهم الصخرة فخرجوا ، كما صح بذلك الحديث عن النبي على وهذا من آياته العظيمة سبحانه وتعالى ، ومن الدلائل على قدرته العظيمة ، فهو يحب من عباده من يتوسل إليه بأسمائه وصفاته وأعمالهم الطيبة ، أما التوسل بجاه فلان ، أو بحق فلان ، أو بخة .

ذاته عظيمة عليه الصلاة والسلام حيا وميتاً.

والمقصود من هذا أن الرسول على صان هذا التوحيد وحماه ، وبين أن الواجب على الأمة إخلاص العبادة لله وحده ، وأن يتوجهوا إليه جل وعلا بقلوبهم وأعمالهم في عبادتهم ، وألا يعبدوا معه سواه لا نبياً ولا ملكاً ولا جنياً ولا شمساً ولا قمراً ولا غير ذلك .

والله سبحانه أوجب على عباده ذلك في كتابه الكريم ، وعلم الأمة ذلك أن يعبدوه وحده ، ويتوجهوا إليه وحده ، والرسول على أكمل ذلك وبلغ البلاغ المبين ، وحمى حمى التوحيد ، وحذر من وسائل الشرك، فوجب على الأمة أن تخلص لله العبادة ، فالعبادة حق الله وحده وليس لأحد فيها نصيب ، كما قال الله سبحانه : ﴿ فَأَعَبُدِ اللّهَ عُلِصًا لَكُ الدِّينَ الْخَالِصُ ﴾ (() وقال سبحانه : ﴿ فَأَعَبُدِ اللّهَ عُلِصًا لَكُ الدِّينَ الْخَالِصُ ﴾ (() وقال سبحانه : ﴿ فَأَعْبُدِ اللّهَ عُلِصًا لَكُ اللّهَ عُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْخَالِصُ ﴾ (() وقال سبحانه : ﴿ وَمَا أُمُوا إِلّا تَعْبُدُوا إِلّا تَعْبُدُوا إِلّا يَتَاهُ ﴾ (() وقال تعالى : ﴿ إِيّاكُ نَعْبُدُوا إِلّا قَالَمَ عَلَى : ﴿ وَمَا أُمُوا إِلّا يَعْبُدُوا اللّهَ عُلِمِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاتَهُ ﴾ (() والآيات في هذا المعنى يُنْعَبُدُوا اللّهَ عُلِمِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاتَهُ ﴾ (() والآيات في هذا المعنى كثيرة .

وقال النبي على الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » (١) متفق على صحته .

<sup>(</sup> ١ ) سورة الزمر ، الآيتان : ٢ ، ٣ ، (٢) سورة غافر ، الآية ١٤. (٣) سورة الإسراء ، الآية : ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة ، الآية ٥ . (٥) سورة البينة ، الآية : ٥ .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في الجهاد والسير باب اسم الفرس والحمار برقم ٢٦٤٤ ، والاستئذان باب من أجاب بلبيك وسعديك برقم ٥٧٩٦ ، ومسلم في الإيمان برقم ٤٣ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة .

وهذا أمر معلوم بالنصوص من الكتاب والسنة وبالضرورة ، ولهذا يجب على علماء الحق أن يبذلوا وسعهم في تبيين هذا الحق بالكتب والرسائل ووسائل الإعلام ، والخطب والمواعظ ، وبسائر الوسائل الممكنة؛ لأنه أعظم حق وأعظم واجب ؛ ولأنه أصل الدين وأساسه كما تقدم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### أسئلة وأجوبتها بعد تعليق سماحته

س ١ : مساحكم الذبائع التي تكون في المولد ، والأذكار، وضرب الطبول ؟ .

ج ١ : هذه كلها بدعة يجب تركها كما نص عليها أهل العلم ، ولم توجد في عهده على ، ولم يأمر بها ، ولم يفعلها لا هو ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا السلف الصالح ، لم يعرفوا هذه البدعة وهي الاحتفال بالموالد ، فلم يحتفلوا بمولد النبي على ولا بمولد الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم ، وإنما هذه بدعة حصلت بسبب الرافضة الفاطميين في القرن الرابع وما بعده ، ثم تبعهم بعض الناس ، فانتشرت هذه البدعة بسبب الجهل ، وكثير من الناس يروجونها ويحثون عليها وهؤلاء ممن يعين على الباطل ، والواجب الانتباه لذلك والحذر منه، فلا يجوز حضورها ولا مشاركتهم في ولائمهم ، ويجب تحذيرهم من ذلك يجوز حضورها ولا مشاركتهم في ولائمهم ، ويجب تحذيرهم من ذلك الشرك، فكثير من هؤلاء ينتشر بينهم أنواع الشرك الأكبر ، هذا يدعو

النبي على ، وهذا يدعوا الحسين رضي الله عنه ، وهذا يدعو البدوي . فالحاصل أنها بدعة ومن وسائل الشرك ، ويكون فيها منكرات كثيرة في كثير من المجتمعات وفي كثير من البلدان ، وقد قال الله عز وجل : هن المجتمعات وفي كثير من البلدان ، وقد قال الله عز وجل : هن أَمُ لَهُمْ شَرَكَا لَهُم مِّنَ البِّينِ مَالَمْ يَاذَنَ بِهِ اللّهَ هُ (۱) وقال سبحانه : هن التَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ وَلاتنبِعُوا مِن دُونِهِ وَاللّهُ وَلاتنبِعُوا مِن اللّهُ وَيَنْفِر لَكُمْ وَلاتنبِعُوا مِن تُحِبُونَ الله فَاتَد فَلَا الله وقال عز وجل : ه فُلُ إِن كُنتُمْ تُحَبِيدُ لَكُمْ دُنُوبكُمْ هُ الله وَيَعْفِر لَكُمْ دُنُوبكُمْ هُ الله وَيَعْفِر لَكُمْ دُنُوبكُمْ هُ (۱) وقال عز وجل : هن عَلَ إِن كُنتُمْ تَحْبِبكُمُ الله وَيَعْفِر لَكُمْ دُنُوبكُمْ هُ (۱) وقال عليه المناه والسلام : « من عمل عملاً ليس على صحته . وقال عليه الصلاة والسلام : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » (۱) أخرجه مسلم في صحيحه .

وكان يقول على في خطبة الجمعة: « أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد لله وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة » (١) أخرجه مسلم في صحيحه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

<sup>(</sup>١) سورة الشورى ، الآية ٢١ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الأعراف ، الآية ٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية ٣١ .

<sup>(</sup> ٤ ) رواه البخاري في الصلح برقم ٢٤٩٩ ، ومسلم في الأقضية برقم ٣٢٤٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) رواه مسلم في الأقضية برقم ٣٢٤٣ .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في الجمعة برقم ١٤٣٥ .

أما بالنسبة للذبائح فمختلف ، فإن كان ذبحها لصاحب المولد فهذا شرك أكبر ، أما إن كان ذبحها للأكل فلا شيء في ذلك ، لكن ينبغي ألا يؤكل منها ، وأن لا يحضر المسلم إنكاراً عليهم بالقول والفعل ؛ إلا أن يحضر لنصيحتهم بدون أن يشاركهم في الأكل أو غيره . والله ولي التوفيق .

س ۲: هل من أسماء الله ما يجمع اسما وصفة ؟

ج ۲: كل أسماء الله على الذات والصفة ، حتى كلمة الجللة ( الله ) فإنها تدل على الذات وعلى الألوهية ، فهو سبحانه الإله الذي يدعى ويعبد ويخضع له ، ويستحق العبادة بجميع أنواعها ، كما قال الله سبحانه : ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ ٱللّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ ٱلْمَعُلُ ﴾ (١) ، وهكذا بقية الأسماء فكلها أسماء وصفات .

س ٣ : الشيوعيون والملاحدة في عصرنا ينكرون وجود الله ، ألا يعتبر هذا إنكاراً لتوحيد الربوبية ، خلاف ما قاله بعض أهل العلم ، بأن أحداً من الكفار لم ينكر توحيد الربوبية ؟ .

ج ٣: ذكر العلماء أن توحيد الربوبية أمر معترف به عند الأمم، وإنما أنكره شواذ من الناس لا عبرة بهم ، منهم المجوس حيث قالوا : إن هناك إلهين النور والظلمة ، وأن النور أعظم من الظلمة وأنه خلق الخير ،

۱) سورة الحج ، الآية ۲۲ .

وأن الظلمة خالقة الشر ، وأما إنكار الآلهة بالكلية فهذا قد قاله مكابرة فرعون ، وهكذا الفلاسفة الأقدمون والملاحدة معروفون بأنهم يرون الأفلاك آلهة ، وأن لها حركتها المعروفة ، لكن جمهور المشركين وعامتهم يقرون بالرب ، وأن هناك رباً خلق ورزق وهو في العلو ، وإنما تقربوا إليه بما فعلوا من الشركيات .

وكفار قريش أنكروا المعاد ، وهم يقرون بأن الله ربهم وخالقهم ، ولكنهم أشركوا في العبادة وأنكروا المعاد ، وقالوا : ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا ، وأنكروا الجنة والنار فبعث الله محمداً على اليهم وإلى غيرهم من الجن والإنس بإرشادهم إلى الحق ، وإنكار ما هم عليه من الباطل ، فاتبعه من أراد الله له السعادة ، وكفر به الأكثرون كغيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَكَنُرُ مَا مَن الرسل عليهم الصلاة والسلام ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِم إِبْلِيسُ ظُنَّ مُ فَاتَبَعُوهُ إِلّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلمُوقِمِنِينَ ﴾ (١) والآيات على هذا المعنى كثيرة .

س ٤ : كيف نرد على من قال : إنكم تقولون إن الله ينزل إلى السماء الدنيا بالثلث الأخير من الليل فإن ذلك يقتضي تركه العرش ؛ لأن ثلث الليل الأخير ليس في وقت واحد على أهل الأرض ؟ .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآية ١٠٣ .

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة سبأ ، الآية ۲۰ .

ج ٤ : هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام « ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الفجر » (۱۱) متفق على صحته ، وقد بين العلماء أنه نزول يليق بالله وليس مثل نزولنا ، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى فهو ينزل كما يشاء ولا يلزم من ذلك خلو العرش فهو نزول يليق به جل جلاله ، والثلث يختلف في أنحاء الدنيا وهذا شىء يختص به تعالى لا يشابه خلقه في شيء من صفاته كما قال سبحانه : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (١) وقال جل وعلا : ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ. عِلْمًا ﴾ (١) وقال عز وجل في آية الكرسى : ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً ﴾ (١٠) والآيات في هذا المعنى كثيرة ، وهو سبحانه أعلم بكيفية نزوله ، فعلينا أن نثبت النزول على الوجه الذي يليق بالله ، ومع كونه استوى على العرش ، فهو ينزل كما يليق به عز وجل ليس كنزولنا إذا نزل فلان من السطح خلا منه السطح ، وإذا نزل من السيارة خلت منه السيارة فهذا قياس فاسد له ، لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه ، ولا يشبه خلقه في شيء من صفاته .

<sup>(\* )</sup> رواه البخاري في الجمعة برقم ١٠٧٧ وفي الدعوات برقم ٥٨٤٦ وفي التوحيد برقم ٦٩٤٠ ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم ١٢٦١ و ١٢٦٢ ، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٧٢٧٥ .

<sup>(</sup> ۲ ) سورة الشوري ، الآية ۱۱ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة طه ، الآية ١١٠ . ( ٤ ) سورة البقرة ، الآية ٢٥٥ .

كما أننا نقول استوى على العرش على الوجه الذي يليق به سبحانه ولا نعلم كيفية استوائه ، فلا نشبهه بالخلق ولا غثله وإنما نقول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته ولما خاض المتكلمون في هذا المقام بغير حق حصل لهم بذلك حيرة عظيمة حتى آل بهم الكلام إلى إنكار الله بالكلية حتى قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا كذا ولا كذا حتى وصفوه بصفات معناها العدم وإنكار وجوده سبحانه بالكلية ، ولهذا ذهب أصحاب رسول الله ﷺ وأهل السنة والجماعة تبعاً لهم فأقروا بما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة ، وقالوا لا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه ، ومن هذا ما قاله مالك رحمه الله : ( الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ) يعنى عن الكيفية \_ ومثل ذلك ما يروى عن أم سلمة رضي الله عنها عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن شيخ مالك رحمهما الله: ( الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والإيمان بذلك واجب ) . ومن التزم بهذا الأمر سلم من شبهات كثيرة ، ومن اعتقادات لأهل الباطل كثيرة عديدة ، وحسبنا أن نثبت ما جاء في النصوص وأن لا نزيد على ذلك وهكذا نقول يسمع ويتكلم ويبصر ، ويغضب ويرضى على وجه يليق به سبحانه . ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو ، وهذا هو طريق السلامة وطريق النجاة وطريق العلم ، وهو مـذهب السلف الصالح ، وهو المذهب الأسلم والأعلم والأحكم ، وبذلك يسلم المؤمن من شبهات المشبهين ، وضلالات المضللين ، ويعتصم بالسنة والكتاب المبين ، ويرد علم الكيفية إلى ربه سبحانه وتعالى . والله سبحانه ولى التوفيق .

#### التوحيد أولاً 🐿

س: هل يكفي النطق بالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أم لا بد من أشياء أخرى حتى يكتمل إسلام المرء ؟ .

ج: إذا شهد الكافر أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عن صدق بذلك ويقين وعلم بما دلت عليه وعمل بذلك دخل في الإسلام ثم يطالب بالصلاة وباقي الأحكام، ولهذا لما بعث النبي على معاذا إلى اليمن قال له: « ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعملهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم أضاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم » (۱۱) ، فلم يأمرهم بالصلاة والزكاة إلا بعد التوحيد والإيمان بالرسول عليه ، فإذا فعل الكافر ذلك صار له حكم المسلمين ، ثم يطالب بالصلاة وبقية أمور الدين وإذا امتنع عن ذلك صارت له أحكام أخرى ، فإن ترك الصلاة استتابه ولي الأمر عزن تاب وإلا قتل وهكذا بقية الأحكام يعامل فيها بما يستحق .

<sup>( \* )</sup> نشر في مجلة الدعوة عدد ١٥١٠ في ١٤١٦/٥/٤هـ .

<sup>(</sup> ١ ) رواه البخاري في الزكاة برقم ١٤٠١، ومسلم في الإيمان برقم ٢٨ ، والترمذي في الزكاة برقم ٥٦٧ .

### أمور التوحيد .. لا عدر نيها 🖈

س : هل هناك عذر بالجهل في أمور التوحيد التي هي صلب الدين وما حكم تكفير المعين لمن يقع في الأمور الشركية بجهله ؟ .

ج: أمور التوحيد ليس فيها عذر ما دام موجوداً بين المسلمين ، أما من كان بعيداً عن المسلمين وجاهلاً بذلك فهذا أمره إلى الله ، وحكمه حكم أهل الفترات يوم القيامة ، حيث يمتحن ، أما من كان بين المسلمين ويسمع قال الله وقال رسوله ، ولا يبالي ولا يلتفت ، ويعبد القبور ويستغيث بها أو يسب الدين فهذا كافر ، يكفر بعينه ، كقولك فلان كافر ، وعلى ولاة الأمور من حكام المسلمين أن يستتيبوه فإن تاب وإلا قتل كافراً ، وهكذا من يستهزيء بالدين ، أو يستحل ما حرم الله :كأن يقول الزنى حلال أو الخمر حلال ، أو تحكيم القوانين الوضعية حلال، أو الحكم بغير ما أنزل الله حلال ، أو أنه أفضل من حكم الله ، كل هذه ردة عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك ، فالواجب على كل حكومة إسلامية أن عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك ، فالواجب على كل حكومة إسلامية أن من رعيتها فإن تاب وإلا وجب قتله ، لقول النبي على : « من بدل من بعن من وجد منه ناقض من نواقض الإسلام دينه فاقتلوه » أخرجه البخاري في صحيحه ، وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أمر بعض الولاة بقتل المرتد إذا لم يتب معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أمر بعض الولاة بقتل المرتد إذا لم يتب معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أمر بعض الولاة بقتل المرتد إذا لم يتب وقال : ( إنه قضاء الله ورسوله ) .

والواجب أن يكون ذلك بواسطة ولي الأمر بواسطة المحاكم الشرعية حتى ينفذ حكم الله على علم وبصيرة بواسطة ولاة الأمر أصلح الله حال الجميع إنه سميع قريب.

<sup>\*</sup> من برنامج نور على الدرب ، شريط رقم ٩ .

## كلمة توجيهية ني الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة الكرمة عام (١٤١٦هـ ) (\*)

بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد :

فإنني أشكر الله عن وجل على ما من به علينا في هذا المجلس الإنهاء أعمالنا المهمة العظيمة المتعلقة بمصالح المسلمين عموماً ودولهم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما بذلنا من الجهود في ذلك، وأن ينفع بهذه الجهود جميع المسلمين في كل مكان ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ، وأن يوفق المسلمين في كل مكان في الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم ، كما أسأله سبحانه أن يضاعف الأجر لجميع أعضاء هذا المجلس وأن يعينهم على كل خير وأن يجعلنا جميعاً من الهداة المهتدين .

وإنني بهذه المناسبة أوصي جميع دول المسلمين ورؤساء حكوماتهم أوصيهم جميعاً بتقوى الله وأن يحكموا شريعة الله في عباد الله وأن يحسنوا إلى شعوبهم ويوجهوهم إلى الخير ، ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، لأن هذا هو أهم واجب على الرؤساء والأعيان لأن الله

<sup>\*</sup> نشرت في الصحف المحلية ومنها البلاد في ١٤١٦/٨/١٣هـ .

جل وعلا يقول: ﴿ كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ ﴾ (() ويقول بِاللَّهِ ﴾ (() ويقول النبي ﷺ: « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » (() .

فالإمام راع ومسؤول عن رعيته ، فالرعاة مسؤولون، فالأمراء هم قادة الناس ، سواء كانوا ملوكا أو رؤساء جمهوريات وهكذا غيرهم من الرؤساء والأعيان حتى رؤساء العشائر، ورؤساء الشعوب ومديري الشركات كلهم مسؤولون يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يؤدوا الأمانة التي اؤتمنوا، عليها وعلى الأمراء والرؤساء أن يتقوا الله في تحكيم الشريعة بين الناس والتزامهم بأحكامها وأخذهم بها وأمرهم بالمعروف والنهى عن المنكر .

هذا هو واجبهم جميعاً ، فعليهم أن يتقوا الله وأن يقيموا دين الله بينهم وأن يقيموا حدود الله في رعاياهم ، هكذا تكون الدول الإسلامية ، وهكذا يجب أن يكون أمراء المسلمين أن يتقوا الله وينفذوا أحكام الله في عباد الله وأن يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر وأن يعينوا العلماء ويشجعوهم على تبليغ رسالة الله ودعوة الله وتعليم الناس الخير وتفقيههم في الدين حتى يكون العلماء والأمراء متعاونين على البر والتقوى متناصحين باذلين كل مستطاع في توجيه الناس وإرشادهم إلى الخير، ونسأل الله عز وجل أن يوفق العلماء في كل مكان لما يرضيه وأن

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، من الآية ١١٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في كتاب الجمعة برقم ٨٤٤ ، ورواه مسلم في كتاب الإمارة برقم ٣٤٠٨ .

يعينهم على تبليغ رسالة الله إلى عباد الله وأن يمنحهم المزيد من الفقه في الدين والعلم النافع وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين شبابا وشيبا رجالاً ونساء لكل ما يرضيه وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يعينهم على كل خير وأن يعيذنا وإياهم وإياكم من شرور الفتن ، ومن شرور النفس، وسيئات العمل إنه جل وعلا جواد كريم .

ولا يفوتني في هذا المقام أن أشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك الكريم فهد بن عبدالعزيز أعماله المباركة لدعم هذه الرابطة وإعانتها على تبليغ رسالتها ودعمها بكل ما يعينها على أداء المهمة التي أوكلت إليها ، كما أشكره أيضاً وحكومته على جهودهم العظيمة فيما يتعلق بمصالح المسلمين ودعم قضاياهم في كل مكان وإعانتهم على ما يرضي الله ويقرب إليه فنسأل الله أن يزيده من الخير، وأن يمن على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء والعافية ، وأن ينصر به الحق وأن يوفق جميع المسؤولين في حكومته لكل ما يرضي الله ويقرب لديه ، ولكل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة .

ثم لا يفوتنى أن أشكر هذه الرابطة وأمينها والعاملين معه، نشكرهم جميعاً على جهودهم الطيبة وأعمالهم المباركة، ونسأل الله لهم المزيد من كل خير والإعانة على كل خير ونسأل الله أن يمنحهم الفقه في الدين والبصيرة وأن يعينهم على أداء مهمتهم على الوجه الذي يرضي الله وينفع عباده.

وأشكر الأمين الجديد على أعماله في هذه الدورة ، وأسأل الله له المزيد من كل خير وأن يجعله مباركاً أينما كان ، وأن يعينه على مهمته على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى .

كما لا يفوتني أن أشكر الأمين العام السابق / د. أحمد محمد على على جهوده الطيبة وأعماله المباركة ، وأسأل الله أن يعينه على مهمته في البنك التي سار إليها أخيراً ، وأن ينفع به المسلمين وأن يوفقنا جميعاً لكل ما يرضيه ، وأن يحسن لنا جميعاً الختام ، وأن يعيذنا جميعاً من كل ما يغضبه ويقرب من سخطه ، وأن يمنا الهداية والتوفيق والصلاح في القول والعمل إنه سميع قريب ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه .

### الحث على العناية بكتاب الله وتعلمه 😭

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد :

فإنى أشكر الله سبحانه على هذا اللقاء بأبنائي الكرام على تعلم القرآن الكريم وحفظه ، والدعوة إليه والعمل به ، ولا ريب أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، أوحاه إلى عبده ورسوله وخاتم أنبيائه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ، وفيه الحجة على جميع عباده ، قال تعالى : ﴿ كِتَنْ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُحْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ "" وقال تعالى : ﴿ إِنَّ هَاٰذَا ٱلْقُرَّءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ (١) وقال تعـالى : ﴿ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَاأَمِّ ۗ ﴾ "" تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ إِنَّ إِلْمَانٍ عَرَفِي مُّبِينِ ﴾ " وقال تعالى : ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوٓا ءَاينتِهِ، وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ الْأَلْبَكِ ﴾ (٥) وقال عز وجل : ﴿ وَهَلَذَا كِئَنْكُ أَنزَلْنَكُ مُبَارَكُ فَأُتَّبِعُوهُ وَأَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (١)

<sup>( \* )</sup> كلمة لسماحته ألقاها في حفل مدارس الجيل الأهلية للمسابقة العامة للقرآن الكريم وتجويده ونشرت في جريدة الجزيرة عدد رقم ٨٦٠٦ وتاريخ ٨٦٠/٣/٢/٣هـ.

 <sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ، الآية ١٠ (٢) سورة الإسراء ، الآية ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة أنصلت ، الآية ٤٤ . (٤) سورة الشعراء ، الآيات ١٩٢ ـ ١٩٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة ص، الآية ٢٩. (٦) سورة الأنعام، الآية ١٥٥.

فالواجب على جميع المكلفين العمل بهذا الكتاب والسبر على توجيهه وما بين الله فيه سبحانه ، والحذر من مخالفة ذلك ، كما يجب عليهم أيضا العمل بسنة الرسول على كما قال تعالى : ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ السَّهُ وَالْمِيعُواْ الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّما عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ السَّولِ إِلَّا مَا حُمِّلُ وَعَلَيْكُمُ الرَّسُولِ إِلَّا مَا حُمِّلُ أَلْسُولِ إِلَّا مَا حُمِّلُ أَلْسُولِ إِلَّا اللَّكُ الْمُبِيثُ ﴾ " وقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولُ الرَّسُولُ اللَّكُ الْمَبِيثُ مَا السَّمُولُ وَمَا عَلَى السَّمُولُ الله إلى فَحُدُوهُ وَمَا نَهَا لَكُمُ مَا الله الله الله عَمْ الناس جنهم وإنسهم ، عربهم وعجمهم . قال تعالى : ﴿ قُلْ جَميع الناس جنهم وإنسهم ، عربهم وعجمهم . قال تعالى : ﴿ قُلْ جَميع الناس جنهم وإنسهم ، عربهم وعجمهم . قال تعالى : ﴿ قُلْ يَتَعَلَيْهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْ هُو يُحْيِءُ وَيُعِيثُ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولُهِ النَّيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَكَلِمَتِهِ وَالنّهِ وَالمَعْمُ مَهِ وَالْمَعُونُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ وَكَلِمَتِهِ وَالنّهِ وَكَلِمَتِهِ وَالَّبِعُوهُ اللّهِ وَرَسُولُهِ النّهِ اللّهِ اللّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتّبِعُوهُ لَمُلْكُ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتّبِعُوهُ لَمُلْكُمْ تَهَ تَدُوبُ ﴾ ") وقال الله الله وَكَلِمَتِهِ وَالنّهِ وَكَلِمَتِهِ وَالنّهِ وَكُمِمُ مَنْ اللّهِ وَكَلِمَتْهُ وَالّهُ وَكُمُ اللّهِ وَكُلُمَتُهُ وَاللّهُ وَكُمُ اللّهُ وَكُلُمَتُهُ وَاللّهُ وَكُمُ اللّهُ وَكُلُمَتُهُ وَاللّهُ وَلَالَهُ وَكُلُمَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

فالهداية باتباعه ﷺ واتباع ما جاء في كتاب الله عز وجل ، فقد قال سبحانه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا ﴾ ('' وقال النبي وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ('' وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام : « بعثت إلى الناس عامة » ('' .

<sup>(</sup>١) سورة النور ، الآية ٥٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الحشر ، الآية ٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الأعراف ، الآية ١٥٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ ، الآية ٢٨ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة الأنبياء ، الآية ١٠٧ .

<sup>(</sup> ٦ ) رواه البخاري في التيمم برقم ٣٢٣ .

فالواجب على جميع المكلفين التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . وفي حديث آخر : « وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به ) (۱) .

وهذه العبادة هي طاعة الله ، وهي توحيد الله وهي تقوى الله ، وهي الله وهي دين الإسلام فأنت فلا بد من تعلم هذه العبادة والتبصر فيها ، وهي دين الإسلام فأنت مخلوق للعبادة فعليك أيها الرجل وعليك أيتها المرأة عليكما جميعاً أن تتعلما هذه العبادة وأن تعرفاها جيداً حتى تؤدياها على بصيرة ، وهذه العبادة هي دين الإسلام ،وهي الحق والهدى ،وهي تقوى الله وتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته . هذه هي العبادة التي أنت مخلوق لها . سمى الله دينه عبادة ، لأن العبد يؤديها في الدنيا بخضوع لله وانكسار، فدين الإسلام

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم ٤٤٢٥ ، وأحمد في مسند الكوفيين برقم ١٨٤٦٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الذاريات ، الآية ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية ٢١.

٤) سورة النحل ، الآية ٣٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة النجم ، الآية ٢٣ .

كله عبادة وتقوى لله ، والصلاة عبادة ، والزكاة عبادة ، والصوم عبادة ، والحج عبادة ، والجهاد عبادة ، وهكذا جميع ما فرض الله علينا عبادة تؤدى لله وطاعة لله ، فهذا الدين العظيم دين الإسلام : هو العبادة التي أنت مخلوق لها ، وهي التقوى ، وهي البر والهدى ، فالواجب على جميع الثقلين جنهم وإنسهم ، ذكورهم وإناثهم أن يتقوا الله وأن يعبدوه بطاعة أوامره واجتناب نواهيه والإخلاص له ، وعدم عبادة سواه ، فيجب على كل مكلف أن يصرف عبادته لله وحده ، وهذا معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله كما قال تعالى في سورة الحج: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَلْعُونَ مِن دُونِيهِ هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾ (١) وقال جل وعلا : ﴿ وَلِلنَّهُ كُمْرَ لِلنَّهُ ۖ وَحِيْثُمُ لَّا إِلَنَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيثُم ﴾ "' وقال سبحانه : ﴿ فَٱعْلَمْ ٱلنَّهُمُ لَا إِلَكَ إِلَّا اللَّهُ وَأُسْتَغَفِر لِذَنْبِكَ ﴾ (٣) فهذا معنى لا إله إلا الله ، والإله هو الذي تألهه القلوب وتعظمه بأنواع العبادة ، ولا يستحق ذلك إلا الله وحده ، ولا تصح العبادة لغيره ، فيجب على أهل الأرض الجن والإنس وجميع المكلفين من ذكور وإناث من عرب وعجم ، يجب على الجميع أن يعبدوا الله وأن يتقوه ، وأن يطيعوا أوامره ، وأن ينتهوا عن نواهيه ، وأن يقفوا عند حدوده عن إخلاص وصدق ورغبة ورهبة ، لأنهم خلقوا لهذه العبادة ، وخلقوا ليتقوه ويطيعوه ، وخلقوا لدين الإسلام الذي هو عبادة

 <sup>(</sup>١) سورة الحج . الآية : ٦٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة البقرة . الآية : ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة محمد ، الآية : ١٩.

الله وأمروا بذلك قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴿ اللهِ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ وَقَالَ تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ (١) دِينَكُمُ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ (١) .

هذا الإسلام الذي رضيه الله لنا ولن يقبل منا سواه ، هو عبادة الله وتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته قولاً وعملاً وعقيدة ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُّ ﴾ ولا سبيل إلى هذا العلم ومعرفة هذه العبادة إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه والدراسة حتى تعلم دين الله الذي خلقت له وهو دين الإسلام وتوحيد الله وطاعته ، فيجب التعلم والتفقه والعناية بالقرآن الكريم والسنة حتى تعلم هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، وحتى تقوم بذلك وتعمل بذلك عن إخلاص لله ومحبة لله وعن تعظيم لله في جميع الأحوال ، يجب أن تستقيم على توحيده وطاعته واتباع شريعته وترك ما نهى عنه : أبدا أبدا، وأينما كنت حتى تموت على ذلك . قال تعالى لنبيه عَلَيْ : ﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْمَيْقِينُ ﴾'' أي الموت وقال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ ، وَلا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ شَي وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾ (٥) هذه هي العبادة التي أنت مخلوق لها، تقوى الله،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية ١٩.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة آل عمران ، الآية ٨٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة المائدة ، الآية ٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الحجر ، الآية ٩٩ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة آل عمران ، الآيتان ١٠٢ ، ١٠٣ .

والاعتصام بحبله ، والاستقامة على دينه . ومن وسائلها أن تعنى بكتاب الله ، وأن تدرس كتاب الله وأن تتفقه فيه وفي سنة رسول الله على الذبي على الدين » (۱) من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » (۱) متفق على صحته ، وأنا أهنى القائمين على مدارس الجيل لعنايتهم بكتاب الله ، وإني أشكرهم على ما يقومون به نحو تعظيم كتاب الله ، وتعليمه للأجيال، فإن هذا هو طريق السعادة لمن استقام على ذلك ، وأخلص في ذلك ، نسأل الله أن يعينهم على ما فيه رضاه وعلى ما فيه سعادتهم ، وما فيه توفيقهم للفقه في الدين .

وإنني أهيب بجميع الدارسين والمدرسين إلى أن يعنوا بكتاب الله استاذاً وطالباً وموظفاً ، وأنصح الجميع أن يعنوا بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلاً وعملاً وحفظاً . ففي كتاب الله الهدى والنور كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ هَلَذَا اللَّهُ رَّهَ وَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِمَ الْقُومُ ﴾ (١) وقال سبحانه : ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدُف وَشِفَا الله فَا وَاللَّهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا سبحانه : ﴿ وَهَلَا الْكَنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا للهدى والنور ، وكل حرف بحسنة ، وكل من تعلم حرفاً فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب العلم برقم ٦٩ ومسلم في الزكاة برقم ١٧١٩ ، واللفظ متفق عليه .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الإسراء ، الآية ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت ، الآية ٤٤.

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الأنعام ، الآية ١٥٥ .

وأوصى الجميع بالعناية بكتاب الله عـز وجل دراسـة وتلاوة وتدبراً وحرصاً على معرفة المعنى وعملاً بذلك ، مع الحفظ لما تيسر من كتاب الله، وهو أعظم كتاب وأصدق كتاب ، فقد أنزله الله رحمة للناس وشفاء لما في الصدور ، وجعل الرسول أيضاً رحمة للعالمين وهداية للبشر كما قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمَّ وَشِفَآهُ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ تِبْيَنَنَا لِكُلِّلِ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَئِ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكُ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ ﴾ (٣) فيجب أن نتعلم هذا الكتاب ونتفقه فيه حتى نعلم ما خلقنا له فنعلم العبادة التي خلقنا لها حتى نستقيم عليها ، وهكذا السنة سنة الرسول عَلَيَّة نتعلمها ونحفظها ونتفقه فيها ، ونسأل عما أشكل علينا والطالب يسأل عما أشكل عليه من كتاب الله وسنة رسوله ، قال تعالى : ﴿ فَسَنَالُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ('' فتعلم كتاب الله من أعظم نعم الله ، فهنيئاً لكل طالب يعنى بكتاب الله تلاوة وتدبراً وتعقلاً وعملاً ، وهذه نعمة عظيمة . وإني أوصيكم بالاستقامة على هذا الخير العظيم ، وسؤال الله التوفيق والإخلاص في ذلك لله عز وجل والعناية

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآية ٧٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة النحل ، الآية - ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ، الآية ١٠٧ .

٤٣ ) سورة النحل ، الآية ٤٣ .

بالتفقه في كتاب الله والتفقه في سنة رسوله عَلَيْكُ مع العمل بأداء فرائض الله وترك محارم الله والمسارعة إلى كل خير والحذر من كل شر مع الإكثار من تلاوة كتاب الله ومدارسته والتفقه فيه ، ومراجعة كتب التفسير المفيدة كتفسير ابن جرير ، وابن كثير ، والبغوي ، وغيرهم لمعرفة الحق ولمعرفة ما أشكل عليكم ، وينبغى للطالب أن يسأل أستاذه عما أشكل عليه عن قصد صالح ورغبة ، كي يتفقه في كتاب الله ، وعلى الأستاذ أن يعنى بذلك للتلاميذ من جهة توجيههم وتعليمهم الخير والعمل ، وأن يكونوا شباباً صالحين يتعلمون ويعلمون ويسارعون إلى كل خير ، فأهم شيء بعد الشهادتين هو أداء الصلوات الخمس ، والمحافظة عليها في مساجد الله في الجماعة . ويجب على أهل العلم أن يكونوا قدوة في ذلك ، العالم وطالب العلم يجب أن يكونوا قدوة ، وأن يكونوا مسارعين إلى أدائها في الجماعة حتى يتأسى بهم غيرهم ويحتذي حذوهم في ذلك .

فالعلماء ورثة الأنبياء وعلى رأسهم الرسل عليهم أفضل الصلاة والتسليم . والعلماء بعد الرسل هم خلفاؤهم ، يدعون إلى الله بالقول والعمل والسيرة . والطلبة كذلك وطلبة العلم ويجب عليهم أن يعلموا ويعملوا ، وأن يكونوا قدوة لغيرهم وأن تظهر عليهم آثار العلم والتعلم والتفقه في دين الله وفي كتاب الله .

نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يرضيه ، وأن يمنحنا جميعاً الفقه في الدين ، وأن يرزقنا العناية بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والعمل بهما ، والدعوة إليهما ، والتواصى بهما قولاً وعملاً وعقيدة وتفقها ، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان ، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلى كلمته ، وأن يصلح أحوال المسلمين ، في كل مكان ، وأن يمنحهم الفقه في الدين ، وأن يوفق حكام المسلمين وأمراءهم لما فيه رضاه ، ويصلح أحوالهم ويمنحهم الاستقامة على دينه وتحكيم شريعته . كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في المملكة العربية السعودية لكل خير، وأن يعينهم على كل خير ، وأن يصلح لهم البطانة وأن يجعلهم من الهداة المهتدين ، وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان ، وأن يجعلنا جميعاً من عباده الصالحين وحزبه المفلحين إنه سميع قريب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأتباعه إلى يوم الدين .

# بيان حقوق ولاة الأمور على الأمة 🔭

[ أوضح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية حقوق ولاة الأمور ، ووجوب طاعتهم في غير معصية الله تعالى مستشهدا با جاء في ذلك من الآيات والأحاديث النبوية وأشار سماحته إلى أصول الدعوة الإسلامية في الدولة السعودية محذرا من الدعوات الباطلة والضالة واصفا أصحابها بأنهم دعاة شر عظيم ، جاء ذلك خلال ندوة عقدت بالجامع الكبير بالرياض مساء الخميس ليلة الجمعة ١/٥/١٤٨ه تحت عنوان : « بيان حقوق ولاة الأمور على الأمة بالأدلة من الكتاب والسنة ، وبيان ما يترتب على الإخلال بذلك » حيث قال : ]

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه ، ومن سلك سبيله ، واهتدى بهداه إلى يوم الدين ، أما بعد :

فلا ريب أن الله جل وعلا أمر بطاعة ولاة الأمر والتعاون معهم على البر والتقوى ، والتواصى بالحق والصبر عليه ، فقال جل وعلا :

<sup>(\*)</sup> كلِمة لسماحته ألقاها في الجامع الكبير بالرياض في ١٤١٧/٥/١هـ ونشرت في جريدة المسلمون يوم الجمعة ١٤١٧/٥/٨هـ في عددها الصادر برقم: ٦٠٧.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُّهُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (١) هذا هو الطريق ؛ طريق السعادة ، وطريق الهداية ، وهو طاعة الله ورسوله في كل شيء ، وطاعـة ولاة الأمـور في المعـروف من طاعـة الله ورسوله ، ولهذا قال جل وعلا : ﴿ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْنِ مِنكُمُّ ﴾ (١) فطاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله ، فإن أولى الأمر هم الأمراء والعلماء ، والواجب طاعتهم في المعروف ، أما إذا أمروا بمعصية الله سواء كان أميراً أو ملكاً أو عالماً ، أو رئيس جمهورية ، أو غير ذلك ، فلا طاعة له في ذلك كما قال النبي عليه : « إنما الطاعـة في المعـروف » (٣) والله يـقـول : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ۗ ﴾ (١) بغاطب النبي عليه الصلاة والسلام ، ويقول الله عــز وجـل : ﴿ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنْفِقُواْ خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ﴾ (٥) فالله أمر بالتقوى ، والسمع ، والطاعة ، يعني : في المعروف ، لذا فإن النصوص يشرح بعضها بعضاً ، ويدل بعضها على بعض فالواجب على جميع المكلفين التعاون مع ولاة

<sup>(</sup> ١ ) : ( ٢ ) سورة النساء ، الآية ٥٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري في كتاب الأحكام برقم ٦٦١٢ ، ومسلم في الإمارة برقم ٣٤٢٤ ، والنسائي في البيعة برقم ٢٨٦ . برقم ٤١٣٤ ، وأبو داود في الجهاد برقم ٢٢٥٦ ، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم ٦٨٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة المتحنة ، من الآية ١٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة التغابن ، من الآية ١٦ .

الأمور في الخير، والطاعة في المعروف ، وحفظ الألسنة عن أسباب الفساد ، والشر ، والفرقة ، والانحلال ، ولهذا يقول الله جل وعلا : ﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ (١) أي: ردوا الحكم في ذلك إلى كتاب الله ، وإلى سنة رسوله على في اتباع الحق والتلاقى على الخير والتحذير من الشر، هذا هو طريق أهل الهدى ، وهذا هو طريق المؤمنين . أما من أراد دفن الفضائل والدعوة إلى الفساد الفساد والشر ونشر كل ما يقال مما فيه قدح بحق أو باطل فهذا هو طريق الفساد ، وطريق الشقاق ، وطريق الفتن ، أما أهل الخير والتقوى فينشرون الخير ويدعون إليه ويتناصحون بينهم فيما يخالف ذلك حتى يحصل الخير ويحصل الوفاق والاجتماع والتعاون على البر والتقوى لأن الله جل وعلا يقول : ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلَّذِرِ وَٱلنَّقُوكَى وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ (١) ويقول سبحانه : ﴿ وَٱلْعَصْرِ آلَ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٌ ﴿ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ﴾ (٣) ومعلوم ما يحصل من ولاة الأمر المسلمين من الخير والهدى والمنفعة العظيمة ؛ من إقامة الحدود ، ونصر الحق، ونصر المظلوم وحل المشاكل ، وإقامة الحدود ، والقصاص والعناية بأسباب الأمن والأخذ على يد السفيه والظالم ، إلى غير هذا من المصالح العظيمة ، وليس الحاكم معصوماً إنما العصمة للرسل عليهم الصلاة

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، من الآية ٥٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة المائدة ، من الآية ٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة العصر . كاملة .

والسلام فيما يبلغون عن الله عليهم الصلاة والسلام ، لكن الواجب التعاون مع ولاة الأمور في الخير والنصيحة فيما قد يقع من الشر والنقص ، هكذا فهم المؤمنون ، وهكذا أمر الرسول عَلَيْكُ. أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور ، والنصيحة لهم ، كما قال رسول الله عَلَيْكَ : « إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وأن تناصعوا من ولأه الله أمركم » (١) الحديث، ويقول عليه الصلاة والسلام : « الدين النصيحة ، الدين النصيحة، الدين النصيحة » قالوا يا رسول الله لمن ؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله ، ولأثمة المسلمين وعامتهم » (۱) وقال عليه الصلاة والسلام : « من ولى عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ، ولا ينزعن يدأ من طاعة » (") ولما سئل عن ولاة عليكم لهم وسلوا الله الذي لكم » (4) فكيف إذا كان ولاة الأمور حريصين على إقامة الحق ، وإقامة العدل ، ونصر المظلوم ، وردع الظالم ، والحرص على استتباب الأمن ، وعلى حفظ نفوس المسلمين ودينهم وأموالهم وأعراضهم ، فيجب التعاون معهم

<sup>(</sup> ١ ) رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٨٤٤٤ ، ومالك في الموطأ في كتاب الجامع برقم ١٥٧٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه الترمذي في البر والصلة برقم ١٨٤٩ ، والنسائي في البيعة برقم ٤١٦٨ ، وأبو داود في آلأدب برقم ٤٢٩٣ . ( ٣ ) ...اد ما في الدرات تـ ٨٠٤٨ . أما يا التراك التراك التراك التراك التراك التراك التراك التراك التراك الترا

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم في الإمارة برقم ٣٤٤٨ ، وأحمد في بآتي مسند الأنصار برقم ٢٢٨٥٦ . ( ٤ ) رواه مسلم في الفتن برقم ٢١١٦ بلفظ ﴿ أدوا البهم حقهم وسلوا الله الذي لكم ي ورواه أحمد في مسد

<sup>(</sup> ٤ ) رواه مسلم في الفّتن برقم ٢١١٦ بلفظ « أدوا إلّيهم حقهم وسلوا الله الذّي لكم ، ورواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ٣٤٥٨ .

على الخير وعلى ترك الشر ويجب الحرص على التناصح والتواصي بالحق حتى يقل الشر ويكثر الخير .

وقد من الله على هذه البلاد بدعوة الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمة الله عليه ومناصرة جد هذه الأسرة الإمام محمد بن سعود رحمه الله لهذه الدعوة ، وحصل بذلك من الخير العظيم ونشر العلم والحق ، ونشر الهدى ، والقضاء على الشرك ، وعلى وسائل الشرك ، وعلى قمع أنواع الفساد من البدع والضلالات ما يعلمه أهل العلم والإيمان ممن سبر هذه الدعوة ، وشارك فيها ، وناصر أهلها .

فصارت هذه البلاد مضرب المثل في توحيد الله والإخلاص له ، والبعد عن البدع والضلالات ، ووسائل الشرك حتى جرى ما جرى من الفتنة المعلومة التي حصل بسببها العدوان على هذه الدعوة وأهلها ، ثم جمع الله الشمل على يدي الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود والد الإمام فيصل بن تركي رحمة الله على الجميع ، ثم على يد ابنه فيصل بن تركي ، ثم على يد ابن ابنه عبدالله بن فيصل بن تركي ثم حصلت فجوة بعد موت الإمام عبدالله بن فيصل رحمه الله فجاء الله بالملك عبدالعزيز ونفع الله به المسلمين ، وجمع الله به الكلمة ، ورفع به مقام الحق ، ونصر به دينه ، وأقام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحصل به من العلم العظيم والنعم الكثيرة ، وإقامة العدل ، ونصر الحق، ونشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يحصيه إلا الله عز وجل ، ثم سار على ذلك أبناؤه من بعده في إقامة الحق ، ونشر العدل ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

فالواجب على جميع المسلمين في هذه المملكة التعاون مع هذه الدولة في كل خير وهكذا كل من يقوم بالدعوة إلى الله ونشر الإسلام والدعوة إلى الحق يجب التعاون معه في المشارق وفي المغارب ، فكل دولة تدعو للحق ، وتدعو إلى تحكيم شريعة الله ، وتنصر دين الله يجب التعاون معها أينما كانت .

وهذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر الله بها الحق ، ونصر بها الدين ، وجمع بها الكلمة ، وقضى بها على أسباب الفساد وأمن الله بها البلاد ، وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله ، وليست معصومة ، وليست كاملة ، كلُّ فيه نقص فالواجب التعاون معها على إكسمال النقص ، وعلى إزالة النقص ، وعلى سد الخلل بالتناصح والتواصى بالحق والمكاتبة الصالحة ، والزيارة الصالحة ، لا بنشر الشر والكذب ، ولا بنقل ما يقال من الباطل ؛ بل يجب على من أراد الحق أن يبين الحق ويدعو إليه ، وأن يسعى في إزالة النقص بالطرق السليمة وبالطرق الطيبة وبالتناصح والتواصى بالحق هكذا كان طريق المؤمنين وهكذا حكم الإسلام ، وهكذا طريق من يريد الخير لهذه الأمة ، أن يبين الخير والحق وأن يدعو إليه ، وأن يتعاون مع ولاة الأمور في إزالة النقص ، وإزالة الخلل ، هكذا أوصى الله جل وعلا بقوله سبحانه : ﴿ وَتَعَاوَثُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ۗ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنْدِ وَٱلْمُدُوِّنِّ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (١) ويقول سبحانه:

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، من الآية ٢.

﴿ وَٱلْعَصْرِ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ﴾ "" فالدين النصيحة ، الدين النصيحة ، فمن أهم الواجبات التعاون مع ولاة الأمور في إظهار الحق ، والدعوة إليه ، وقمع الباطل والقضاء عليه وفي نشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة بالطرق الشرعية .

ويجب على الرعية التعاون مع ولاة الأمور ، ومع الهيئات ، ومع كل داع إلى الحق ، يجب التعاون على الحق وعلى إظهاره والدعوة إليه، وعلى ترك الفساد والقضاء عليه ، هذا هو الواجب على جميع المسلمين ، بالطرق التي شرعها الله في قوله سبحانه : ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنَ ﴾ (١). وَفِي قُولُهُ سَبَعَانُهُ : ﴿ وَمَنَ أَخْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَ ذَعَاۤ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ (٣) وفي قوله سبحانه : ﴿ وَلَا يَجُلِدِلُوۤا أَهۡلَ ٱلۡكِٓٓٓ تَنِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ ﴾ (١) وفي قوله سبحانه: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلَّبِ لَاَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (١) الآية ، وفي قوله عز وجل لموسى وهارون لمَا بِعِثْهِمَا إِلَى فَرِعُونَ : ﴿ فَقُولَا لَهُ فَوَلًا لَّيِّنَالَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَق يَخَشَىٰ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة العصر كاملة

<sup>(</sup> ٢ ) سُورَةُ النحلُّ ، من الآيِة ١٢٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة فصلت ، من الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة العِنكبوت ، من الآية ٤٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) سُورَة آل عَمْرَانِ ، مَنَّ الآيَة ١٥٩ .

<sup>(</sup> ٦ ) سُورَةً طه ، الْآيَة ٤٤ .

أما ما يقوم به الآن محمد المسعرى وسعد الفقيه وأشباههما من ناشري الدعوات الفاسدة الضالة فهذا بلا شك شر عظيم ، وهم دعاة شر عظيم ، وفساد كبير ، والواجب الحذر من نشراتهم ، والقضاء عليها ، وإتلافها ، وعدم التعاون معهم في أي شيء يدعو إلى الفساد والشر والباطل والفتن ؛ لأن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى لا بالتعاون على الفساد والشر ، ونشر الكذب ، ونشر الدعوات الباطلة التي تسبب الفرقة واختلال الأمن إلى غير ذلك .

هذه النشرات التي تصدر من الفقيه ، أو من المسعرى أو من غيرهما من دعاة الباطل ودعاة الشر والفرقة يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الالتفات إليها ، ويجب نصيحتهم وإرشادهم للحق ، وتحذيرهم من هذا الباطل ، ولا يجوز لأحد أن يتعاون معهم في هذا الشر ، ويجب أن ينصحوا ، وأن يعودوا إلى رشدهم ، وأنْ يدَعوا هذا الباطل ويتركوه. ونصبحتي للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من يسلك سبيلهم أن يدعوا هذا الطريق الوخيم ، وأن يتقوا الله ويحذروا نقمته وغضبه ، وأن يعودوا إلى رشدهم ، وأن يتوبوا إلى الله مما سلف منهم ، والله سبحانه وعد عباده التائبين بقبول توبتهم ، والإحسان إليهم، كما قال سبحانه : ﴿ ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا لَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْلَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ (١) وقال سبحانه : ﴿ وَتُونُوٓا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ والآيات في هذا المعنى كثيرة .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر : الآيتان ٥٢ ، ٥٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) سَــورة النّور ، من الآية ٣١ .

والمقصود أن الواجب على جميع المسلمين التعاون مع ولاة الأمور في الخير والهدى والصلاح حتى يحصل الخير ويستتب الأمن ، وحتى يقضى على الظلم ، وحتى ينصر المظلوم ، وحتى تؤدى الحقوق ، هذا هو الواجب على المسلمين ؛ التعاون مع الولاة ، ومع القضاة ، ومع الدعاة إلى الله ، ومع كل مصلح في إيجاد الحق ، والدعوة إليه وفي نصر المظلوم ، وردع الظالم وإقامة أمر الله ، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والتخلص من الباطل ، ويجب التعاون والتناصح لمن حاد عن الخير فينصح ويوجه إلى الخير وأسباب النجاة حتى يحصل الخير العظيم ، والمصالح العامة ، وحتى يقضى على الفساد والشر والاختلاف بالطرق الشرعية ، والناس في خير ما تناصحوا وتعاونوا على البر والتقوى ، فإذا تعاونوا على الباطل وعلى الشر والفساد ساد البلاء ونُزع الأمن وانتصر الباطل ، ودفن الحق وهذا هو الذي يحبه الشيطان والذي يدعو إليه شياطين الإنس والجن ، فالواجب الحذر مما يدعو إليه شياطين الإنس والجن ، والتواصى بكل أسباب الأمن، وبكل أسباب الخير والهدى ، والتواصى بالتعاون مع ولاة الأمور، في كل خير ، ومع كل من يدعو إلى الخير ، وإقامة أمر الله ، وفي نصر الحق وفي إقامة المعروف ، والتعاون مع كل مصلح فيما يدحض الباطل وفي التحذير من الباطل ، والتحذير من أسباب الفرقة والاختلاف.

ونسأل الله بأسمائه الحسنى ، وصفاته العلى أن يوفق الجميع للخير وأن يمنحهم الفقه في الدين ، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً ، وأن يعيذنا وإياهم من شرور النفس ، وسيئات الأعمال واتباع الهوى ، وأن يعيذنا جميعاً من مضلات الفتن ، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم الحق ، وأن ينحهم الفقه في الدين ، وأن يوفق أعوانهم للخير وأن يعيذهم من كل ما يخالف شرع الله ، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين .

كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان ، وأن ينحهم الفقه في الدين ، وأن يولي عليهم خيارهم ، ويصلح قادتهم ، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة العصر ، كاملة .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة آل عمران ، من الآية ١٠٣ .

# حول طاعة الأمير 💨

س: ورد أكثر من سؤال حول قول سماحتكم: (طاعة الأمير واجبة ، من أطاع الأمير فقد أطاعني) ولكن هل نطيع الأمير في كل شيء ؟

ج: هذا حديث رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبى على أنه قال: « من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني » (۱) والله يقول في كتابه العظيم: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي اللَّمْ مِنكُورٌ ﴾ (١) الآية . لكن هذا مطلق قيدته السنة ، فالسنة والقرآن يقيد بعضهما بعضاً ، فالمطلق في كتاب الله تقيده السنة ، وهكذا المطلق في السنة يقيده القرآن والسنة ، وهذا من المواضع التي قيدت بالسنة فالله قال: ﴿ وَأُولِي ٱلْأَمْرِي مِنكُمَّزٌ ﴾ وجاء في السنة الصحيحة : « إنما الطاعة في المعروف  $^{(7)}$  ، فلا يطاع ولاة الأمور إلا في المعروف ، وهكذا الوالد ، والزوج ، وغيرهما لا يطاعون إلا في المعروف، وهكذا شيخ القبيلة لا يطاع إلا في المعروف ، للحديث المذكور، ولقوله على في الحديث الآخر: « لا طاعـة لمخلوق في عنهم : « إنه سيلي عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون »

<sup>(\*)</sup> من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بعد محاضرة ألقاها بعنوان « السنة ومكانتها في الإسلام » .

<sup>(</sup> ١ ) رواه البخاري في الجهاد والسير برقم ٢٧٣٧ ، ومسلم في الإمارة برقم ٣٤١٨ ، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٩٩٥٥ واللفظ له .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة النسأء الآية ٥٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري في الأحكام برقم ٦٦١٢ ومسلم في الإمارة برقم ٣٤٢٤ .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الجهاد برقم ١٥٥٦٤ ، والسيوطي في الدر المنثور ١٧٧/٢ من طريق ابن أبي شيبة .

قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف ، قال: « لا ! أدوا إليهم حقهم ، واسألوا الله الذي لكم » (() وفي اللفظ الآخر قال: « قُوا لهم بما عليكم واسألوا الله الذي لكم » (() وفي اللفظ الآخر قال: « لا ! إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان » (() وفي اللفظ الآخر قال: « ما أقاموا فيكم الصلاة » (السمع والطاعة لولاة الأمور مقيدة في الأحاديث الصحيحة بالمعروف .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسند المكثرين برقم ٣٤٥٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في الفتن برقم ٢٩ ٦٥ ، والترمذي في الفتن برقم ٢١١٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري في الفتن برقم ٦٥٣٢ ، ومسلم في الإمارة برقم ٣٤٢٧ .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١٠٧٩٢ .

#### حكم التبرك بآنار النبي ﷺ والتومل به 🖜

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة المكرم الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني ،منحني الله وإياه الفقه في الدين، وأعاذنا جميعاً من طريق المغضوب عليهم والضالين آمين .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :

فقد وصلني كتابكم وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق وجميع ما شرحتم كان معلوماً .

وقد وقع في كتابكم أمور تحتاج إلى كشف وإيضاح ، وإزالة ما قد وقع لكم من الشبهة عملاً بقول النبي على : « الدين النصيحة » (۱) وقوله على خير فله مثل أجر فاعله »(۱) وغيرهما من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب .

وقد أرشد إلى ذلك مولانا سبحانه في قوله عز وجل: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى اللِّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

فأقول: ذكرتم في كتابكم ما نصه: ( ومع احترامي وتقديري لجهودكم في هذا السبيل خطر ببالي بعض الملاحظات، أحببت أن أبديها لكم راجياً أن يكون فيها خير الإسلام والمسلمين، والاعتصام بحبل الله المتين في سبيل تقارب المسلمين، ووحدة صفوفهم في مجال العقيدة والشريعة.

<sup>( \* )</sup> نشرت في جريدة المسلمون ونشرت أيضا في جريدة النور المغربية في ١٤١٦/٧/٢٠هـ عدد ٣٧٥ .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم ٨٢ .

 <sup>(</sup> ۲ ) رواه مسلم في كتاب الإمارة برقم ٥٣٠٩ واللفظ له ، ورواه الترمذي في كتاب العلم برقم ٢٥٩٥ وأبو داود في الأدب برقم ٤٤٦٤ .

٣) سورة المائدة ، من الآية ٢ . (٤) سورة النحل ، الآية ١٢٥ .

أولاً: لاحظتكم تعبرون دائماً عن بعض ما شاع بين المسلمين من التبرك بآثار النبي على ، وآله ، وبعض الأولياء كمسح الجدران ، والأبواب في الحرم النبوي الشريف وغيره شركاً، وعبادة لغير الله . وكذلك طلب الحاجات منه ومنهم ، ودعاؤهم وما إلى ذلك . إني أقول : هناك فرق بين ذلك ، فطلب الحاجات من النبي ومن الأولياء ، باعتبارهم يقضون الحاجات من دون الله أو مع الله ، فهذا شرك جلي لا شك فيه ، لكن الأعمال الشائعة بين المسلمين ، والتي لا ينهاهم عنها العلماء في شتى أنحاء العالم الإسلامي . من غير فرق بين مذهب وآخر ، ليست هي في جوهرها طلباً للحاجات من النبي والأولياء ، ولا اتخاذهم أرباباً من دون الله ، بل مرد ذلك كله \_ لو استثنينا عمل بعض الجهال من العوام \_ إلى أحد أمرين : التبرك والتوسل بالنبي وآثاره ، أو بغيره من المقربين إلى الله عز وجل .

أما التبرك بآثار النبي من غير طلب الحاجة منه ، ولا دعائه فمنشأه الحب والشوق الأكيد ، رجاء أن يعطيهم الله الخير بالتقرب إلى نبيه وإظهار المحبة له ، وكذلك بآثار غيره من المقربين عند الله .

وإني لا أجد مسلماً يعتقد أن الباب والجدار يقضيان الحاجات ، ولا أن النبي أو الولي يقضيها ، بل لا يرجو بذلك إلا الله ، إكراما لنبيه أو لأحد من أوليائه ، أن يفيض الله عليه من بركاته . والتبرك بآثار النبي كما تعلمون ويعلمه كل من اطلع على سيرة النبي على معمولاً به في عهد النبي ، فكانوا يتبركون بماء وضوئه ، وثوبه وطعامه

وشرابه وشعره ، وكل شيء منه ، ولم ينههم النبي عنه ، ولعلكم تقولون : أجل كان هذا ، وهو معمول به الآن بالنسبة إلى الأحياء من الأولياء والأتقياء لكنه خاص بالأحياء دون الأموات لعدم وجود دليل على جوازه إلا في حال الحياة بالذات فأقول : هناك بعض الآثار تدل على أن الصحابة قد تبركوا بآثار النبي بعد مماته ، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمسح منبر النبى تبركاً به .

وهناك شواهد على أنهم كانوا يحتفظون بشعر النبي ، كما كان الخلفاء العباسيون ومن بعدهم العثمانيون ، يحتفظون بثوب النبي تبركاً به ، ولا سيما في الحروب ، ولم يمنعهم أحد من العلماء الكبار والفقهاء المعترف بفقههم ودينهم ) انتهى المقصود من كلامكم .

والجواب أن يقال : ما ذكرتم فيه تفصيل :

فأما التبرك بما مس جسده عليه الصلاة والسلام من وضوء أو عرق أو شعر ونحو ذلك ، فهذا أمر معروف وجائز عند الصحابة رضي الله عنهم ، وأتباعهم بإحسان لما في ذلك من الخير والبركة . وهذا أقرهم النبى عليه .

فأما التمسح بالأبواب والجدران والشبابيك ونحوها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ، فبدعة لا أصل لها ، والواجب تركها لأن العبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أقره الشرع لقول النبي على « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (١) متفق على

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الصلع برقم ٢٤٩٩ ، ومسلم في كتاب الأقضية برقم ٣٢٤٢ واللفظ متفق عليه .

صحته . وفي رواية لمسلم ، وعلقها البخاري رحمه الله في صحيحه جازماً بها : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » (١١ .

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ، قال كان النبي على الله يقول في خطبته يوم الجمعة : « أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد في ، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » (۱) والأحاديث في ذلك كثيرة . فالواجب على المسلمين التقيد في ذلك بما شرعه الله كاستلام الحجر الأسود وتقبيله ، واستلام الركن اليماني .

ولهذا صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبال لما قبل الحجر الأسود : ( إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت النبى على يقبلك ما قبلتك ) (") .

وبذلك يعلم أن استلام بقية أركان الكعبة ، وبقية الجدران والأعمدة غير مشروع لأن النبي علله للم يفعله ، ولم يرشد إليه ولأن ذلك من وسائل الشرك . وهكذا الجدران والأعمدة والشبابيك وجدران الحجرة النبوية من باب أولى لأن النبي علله لم يشرع ذلك ولم يرشد إليه ولم يفعله أصحابه رضى الله عنهم .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الأقضية برقم ٣٢٤٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم في الجمعة برقم ١٤٣٥ ، والنسائي في العيدين برقم ١٥٦٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري في كتاب الحج برقم ١٤٩٤ واللفظ له ، ورواه مسلم في كتاب الحج برقم ٢٢٣٠ .

وأما ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما من تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم واستلامه المنبر فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لم يوافقه عليه أبوه ولا غيره من أصحاب النبي على . وهم أعلم منه بهذا الأمر ، وعلمهم موافق لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة . وقد قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها النبي على في الحديبية ، لما بلغه أن بعض الناس يذهبون إليها ويصلون عندها خوفاً من الفتنة بها، وسداً للذريعة .

وأما دعاء الأنبياء والأولياء والاستغاثة بهم والنذر لهم ونحو ذلك فهر الشرك الأكبر، وهو الذي كان يفعله كفار قريش مع أصنامهم وأوثانهم، وهكذا بقية المشركين يقصدون بذلك أنها تشفع لهم عند الله وتقربهم إليه زلفى، ولم يعتقدوا أنها هي التي تقضي حاجاتهم وتشفي مرضاهم وتنصرهم على عدوهم، كما بين الله سبحانه ذلك عنهم في قوله سبحانه: ﴿ وَيَعّبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعَلَمُ فِي السّمَواتِ وَلَا فِي اللّاَرْضِ مَا لَا يَعْلَمُ فِي السّمَواتِ وَلَا فِي اللّاَرْضِ مَا لَا يَعْلَمُ فِي السّمَواتِ وَلَا فِي اللّاَرْضِ مَا لَا يَعْلَمُ فِي السّمَواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مَا يُشْرِكُونَ فَي السّمَواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مَا يُشْرِكُونَ فَي السّمَواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مَا يُشْرِكُونَ ﴾ (١) .

وقال عز وجل في سورة الزمر : ﴿ فَأَعْبُدِ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿ وَالْمَا لَهُ الدِّينَ اللّهَ اللّهِ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ اللّهَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآية ١٨.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الزمر ، الآيتان ٢ ، ٣ .

فأبان سبحانه في هذه الآية الكريمة: أن الكفار لم يقصدوا من آلهتهم أنهم يشفون مرضاهم، أو يقضون حوائجهم وإنما أرادوا منهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، فأكذبهم سبحانه ورد عليهم قولهم بقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهَدِى مَنْ هُوَ كَندِبُ كَفَارُ ﴾ فسماهم كذبة وكفاراً بهذا الأمر.

فالواجب على مثلكم تدبر هذا المقام وإعطاءه ما يستحق من العناية، ويدل على كفرهم أيضاً بهذا الاعتقاد ، قوله سبحانه : ﴿ وَمَن يَدَعُ مَعَ ٱللّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ لَا بُرَهَنَ لَهُ بِهِ عَالِنّما حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ عَن لَهُ بِهِ عَالِنّما حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ عِنه اللّه عن اللّه من الأنبياء والملائكة والجن وغيرهم .

ويدل على ذلك أيضا قوله سبحانه في سورة فاطر : ﴿ وَالِكُمُ اللهُ كُوْ اللهُ الْمُلُكُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن وَيُهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن وَقِهِ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن وَقِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن وَقِهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ، الآية ١١٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة فاطر ، الآيتان ١٣ ، ١٤ .

وننقل لك هنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي ص ١٥٧ جـ١ ما نصه: ( والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان : قوم نوح ، وقوم إبراهيم . فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين ثم صوروا تماثيلهم ، ثم عبدوهم ، وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر وكل من هؤلاء يعبدون الجن ، فإن الشياطين قد تخاطبهم ، وتعينهم على أشياء ، وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة ، وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن ، فإن الجسن هم الذين يعينونهم ، ويرضون بشركهم قال الله تعالى : ﴿ وَبَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمٌّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكِةِ أَهَلَوُكُلَامٍ إِيَّاكُرُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثَرُهُم بِهِم مُّوَّمِنُونَ ﴾ (١) . والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات ولا يرضون بذلك ، ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين ، فيرونهم بأعينهم ويقول أحدهم : أنا إبراهيم أنا المسيح، أنا محمد أنا الخضر أنا أبو بكر أنا عمر ، أنا عثمان أنا على أنا الشيخ فلان ، وقد يقول بعضهم عن بعض : هذا هو النبى فلان ، أو هذا هو الخضر ، ويكون أولئك كلهم جناً ، يشهد بعضهم لبعض ، والجن كالإنس فمنهم الكافر ، ومنهم الفاسق ، ومنهم العابد الجاهل، فمنهم من يحب شيخاً فيتزيا في

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، الآيتان ٤٠ ، ٤١ .

صورته ويقول: أنا فلان ، ويكون ذلك في برية ومكان قفر ، فيطعم ذلك الشخص طعاماً ويسقيه شراباً ، أو يدله على الطريق ، أو يخبره ببعض الأمور الواقعه الغائبة ، فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك ، وقد يقول : هذا سر الشيخ وهذه رقيقته ، وهذه حقيقته، أو هذا ملك جاء على صورته ، وإنما يكون ذلك جنياً ، فإن الملاتكة لا تعين على الشرك والإفك ، والإثم والعدوان . وقد قال الله تعالى : ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ و فَلَا يَمْلِكُونَ كُشُّفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُم وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴾ (١) قال طائفة من السلف ، كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء وعزير والمسيح ، فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله . كما أن الذين يعبدونهم عباد الله ، وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ، ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين .

والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا فإذا صورنا قماله والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم والوا: فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب

 <sup>(</sup>١) سورة الإسراء ، الآيتان ٥٦ ، ٥٧ .

أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله فيقول أحدهم: يا سيدي فلان ، أو يا سيدى جرجس أو بطرس ، أو يا ستي الحنونة مريم أو يا سيدي الخليل أو موسى بن عمران أو غير ذلك اشفع لي إلى ربك .

وقد يخاطبون الميت عند قبره: سل لى ربك ، أو يخاطبون الحى وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضراً حياً وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدى فلان أنا في حسبك أنا في جوارك اشفع لي إلى الله ، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا ، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة أو يقول أحدهم : سل الله أن يغفر لى . ومنهم من يتأول قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاآ ُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا اللَّهُ وَأُسْتَغْفَكُ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لُوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ﴾ " . ويقولون : إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا عنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة . ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، وسائر المسلمين ، فإن أحداً منهم لم يطلب من النبي على بعد موته أن يشفع له ، ولا سأله شيئاً ، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخري الفقهاء ، وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضى الله عنه ، سيأتي ذكرها ، وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) سورة النساء، من الآية ٦٤.

فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم ، وخطاب تماثيلهم ، هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين ، من غير أهل الكتاب ، وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى قال تعالى : ﴿ أَمْ لَهُمْ شَرَكَكُو الشَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأَذَنَ وَسالته يِحِ اللهَ في رسالته الجليلة المسماة (القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة ) قد أوضح فيها أنواع الشرك فراجعها إن شئت .

وقال أيضا \_ رحمه الله \_ في رسالته إلى أتباع الشيخ عدي بن مسافر ص ٣١ ما نصه : ( فصل : وكذلك الغلو في بعض المشايخ إما في الشيخ عدي ، ويونس القني أو الحلاج وغيرهم ، بل الغلو في علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ونحوهم ، بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه ، أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القني ونحوهم . وجعل فيه نوعاً من الألوهية مثل أن يقول : كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده ، أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي . أو يعبده بالسجود له أو لغيره أو يدعوه من دون الله تعالى مثل أن يقول : يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي

<sup>(</sup>١) سورة الشوري ، الآية ٢١ .

أو أنا حسبك أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى ، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل . فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر .

والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب وعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسرا ، وغير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات وإلها كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء ، أو يعبدون قبورهم ، ويقولون إلها نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى . ويقولون هم شفعاؤنا عند الله ، فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة . قال تعالى : ﴿ قُلِ ادَّعُوا النّين نَعَمُ مِن دُونِهِ وَلَا يَمْ اللّهُ وَلَا تَعْلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَدِيلًا ﴿ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَدُولًا اللهُ وَلَا عَدُولًا اللهُ وَلَا عَدُولًا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَدْولًا اللهُ وَلَا عَدْولًا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَدْلًا اللهُ وَلَا عَدْولًا اللهُ وَلَا عَدْولًا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَدْلًا اللهُ وَلَا عَدْولًا اللهُ وَلَا عَدْولًا اللهُ وَلَا عَدْولًا اللهُ وَلَا عَدْلُكُمْ وَلَا عَدْلًا اللهُ وَلَا عَدْولًا اللهُ وَلَا عَدْولًا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَدْلًا اللهُ وَلَا عَدْلًا اللهُ وَلَا عَدْلًا اللهُ وَلَا عَدُولًا اللهُ وَلَا عَدْلُولُولِكُولًا اللهُ وَلَا وَلَا عَدُلُولُولُ اللهُ وَلَا عَدُولًا اللهُ وَلَا عَدْلُولُولًا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَدْلًا اللهُ وَلَا عَدْلُولُولُهُ اللهُ وَلَا عَدْلًا اللهُ وَلَا عَدْلُولُولُولًا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَدْلًا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح وعزيراً والملائكة فقال الله لهم : هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلي كما تتقربون ، ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآيتان ، ٥٦ ، ٥٧ .

وكان النبي على التوحيد ويعلمه أمته حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: « أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده » (°) وقال: « لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء محمد » (۱) ونهى عن الحلف بغير الله تعالى فقال: « من كان حالفاً فليحف بالله أو ليصمت » (۷)

<sup>(</sup> ١ ) سورة سبأ . الآيتان . ٢٢ ، ٢٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الزخرف . الآية ، ٤٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة النحل . الآية ، ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء . الآية ٢٥ .

<sup>(</sup> ٥ ) رواه الإمام أحمد في مسند بني هاشم برقم ١٧٤٢ ولفظه : ﴿ أَجَعَلَتْنِي وَاللَّهُ عَدُّكُ ﴾ . .

<sup>(</sup> ٦ ) رَوَّاه ابْن مأجه في الكفارات برقم ٩ ﴿ أَا ۗ ، والدارمي في الاستئذان برقم ٣ ٨٥٨ واللفظ له .

<sup>(</sup> ٧ ) رواه البخاري في كتاب الشهادات برقم ٢٤٨٧ واللفُّظ له ، ورواه مسلم في الأيمان برقم ٣١٠٥ .

وقال : « من حلف بغير الله فقد أشرك » (1) وقال : « لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله (1) .

ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها . ونهى النبي على عن السجود له ، ولما سجد بعض أصحابه له نهى عن ذلك وقال : « لا يصلح السجود إلا لله »(٢) وقال : « لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » (٤) وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : « أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجداً له » قال : لا ، قال : « فلا تفعلوا »(٥) ونهى النبي على عن اتخاذ القبور مساجد وقال في مرض موته : « لعن الله البهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد · ) (١) إلى قال رحمه الله : ( ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا تشرع الصلاة عند القبور ، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة .... ) .

إلى أن قال رحمه الله تعالى: (وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كانت تعظيم القبور بالعبادة ونحوها، قال الله تعالى في

<sup>(</sup> ١ ) رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور برقم ٢٨٢٩ ، وأحمد في مسند المكثرين برقم ٥١٢٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في كتاب الأنبياء برقم ٣١٨٩ ، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم ٣٦٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه أحمد في باقى مسند المكثرين برقم ١٢١٥٣ بلفظ « لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر » .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في الرضاع برقم ١٠٧٩ . (٥) رواه أبو داود في النكاح برقم ١٨٢٨ .

<sup>(</sup> ٦ ) متفق عليه رواه البخاري في كتاب الجنائز برقم ١٣٠١ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم ٨٢٣ .

كتابه : ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَيَعُونَ وَنَسَّرًا ﴾ (١) قال طائفة من السلف : كانت هذه الأسماء لقوم صالحين فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها.

ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي على عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها ) انتهى المقصود من كلامه رحمه الله .

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي ص ١٥٦ ما نصه: ( فصل: ويتبع هذا الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره والطواف بغير بيته وحلق الرأس عبودية وخضوعاً لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمين الله في الأرض وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها، وقد لعن النبي على من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي لله فيبها ، فكيف بمن اتخذ القبور أوثاناً يعبدها من دون الله . ففي الصحيحين عنه على أنه قال: « لعن الله اليهود والنصارى التخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (٢) وفي الصحيح عنه: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (١) وفي الصحيح عنه: والذين يتخذون القبور مساجد » (١) وفي الصحيح أيضا عنه:

 <sup>(</sup>١) سورة نوح ، الآية ٢٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في كتاب الجنائز برقم ١٣٠١ ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم ٣٢٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) راوه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ٤١١٣ .

 $_{*}$  إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا  $_{*}$  تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك  $_{*}$  .

وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه ، وصحيح ابن حبان عنه أنه قال : « لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » (۲) وقال : « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (۳) . وقال : « إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » (٤) فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر فكيف حال من سجد للقبر نفسه ، وقد قال النبي على اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ») (٥) انتهى كلامه رحمه الله .

وعا ذكرنا في صدر هذا الجواب ، وعا نقلناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله يتضح لكم ولغيركم من القراء أن ما يفعله الجهال من الشيعة وغيرهم عند القبور، من دعاء أهلها والاستغاثة بهم والنذر لهم والسجود لهم وتقبيل القبور طلباً لشفاعتهم أو نفعهم لمن قبلها . كل ذلك من الشرك الأكبر لكونه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم ٨٢٧.

<sup>(</sup> ٢ ) رواه الترمذي في الصلاة برقم ٢٩٤ ، وأحمد في مسند بني هاشم برقم ١٩٢٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مالك في الموطأ برقم ٣٧٦ .

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري في المناقب برقم ٣٥٨٤ ، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم ٨٢٢ ،
 وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم ٣٣١١٨ .

<sup>(</sup> ٥ ) رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٧٠٥٤ ، ومالك في الموطأ برقم ٣٧٦ .

عبادة لهم والعبادة حق لله وحده كما قال الله سبحانه : ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مَنْ أُمِرُوا إِلّا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مَنْ أُمِرُوا إِلّا سبحانه : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلّا لَا يَعْبُدُوا اللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾ (١) الآبة .

وقال عز وجل : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِّنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (١) إلى غير ذلك من الآيات التي سبق بعضها .

أما تقبيل الجدران ، أو الشبابيك أو غيرها ، واعتقاد أن ذلك عبادة لله ، لا من أجل التقرب بذلك إلى المخلوق . فإن ذلك يسمى بدعة لكونه تقرباً لم يشرعه الله فدخل في عموم قول النبي على : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (") وفي قوله صلى الله عليه وسلم : « إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة »(") .

وأما تقبيل الحجر الأسود ، واستلامه واستلام الركن اليماني فكل ذلك عبادة لله وحده واقتداء بالنبي على لكونه فعل ذلك في حجة الوداع وقال : « خذوا عني مناسككم » (١) وقد قال الله عز وجل ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (٧) الآية .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ٣٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة البينة ، الآية ٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الذاريات ، الآية ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الصلح برقم ٢٤٩٩ ، ومسلم في الأقضية برقم ٣٢٤٢ واللفظ متفق عليه .

<sup>(</sup> ٥ ) رواه أبو داود في كتاب السنة برقم ٤٦٣٩ .

<sup>(</sup> ٦ ) رواه مسلم في فضائل الصحابة برقم ٤٥٢٠ ، وأحمد في مسند الأنصار برقم ٢٠٥٤٦ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.

وأما التبرك بشعره على وعرقه ووضوئه ، فلا حرج في ذلك كما تقدم لأنه عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة عليه ولما جعل الله فيه من الله سبحانه ، وهكذا ما جعل الله في ماء زمزم من البركة حيث قال على عن زمزم : « إنها مهاركة وإنها طعام طعم وشفاء سقم » (۱)

والواجب على المسلمين الاتباع والتقيد بالشرع ، والحذر من البدع القولية والعملية ولهذا لم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم بشعر الصديق رضي الله عنه ، أو عرقه أو وضوئه ولا بشعر عمر أو عثمان أو علي أو عرقهم أو وضوئهم .. ولا بعرق غيرهم من الصحابة وشعره ووضوئه لعلمهم بأن هذا أمر خاص بالنبي على ولا يقاس عليه غيره في ذلك ، وقد قال الله عنز وجل : ﴿ وَالسَّبِقُونَ الْأَوّلُونَ مِنَ الْمُهَجِينَ وَقد قال الله عنز وجل : ﴿ وَالسَّبِقُونَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَالْأَنْصَارِ وَالّذِينَ اتّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَالْمَارِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ وَالْمَارِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ وَالْمَارِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ وَالْمَارِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ الْمَوْرُ الْمَطْلِمُ ﴾ (١) .

وقال كثير من الصحابة رضي الله عنهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.

وأما توسل عمر رضي الله عنه والصحابة بدعاء العباس في الاستسقاء، وهكذا توسل معاوية رضى الله عنه في الاستسقاء بدعاء

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في سننه ٥ / ١٤٧.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة التوبة ، الآية . . ١ .

يزيد بن الأسود، فذلك لا بأس به لأنه توسل بدعائهما وشفاعتهما ولا حرج في ذلك . ولهذا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه : ادع الله لي ، وذلك دليل من عمل عمر والصحابة رضي الله عنهم ومعاوية رضي الله عنه على أنه لا يتوسل بالنبي على في الاستسقاء ولا غيره بعد وفاته ، ولو كان ذلك جائزاً لما عدل عمر الفاروق والصحابة رضي الله عنهم عن التوسل به على ألى التوسل بدعاء العباس ولما عدل معاوية رضي الله عنه عن التوسل به على إلى التوسل بيزيد بن الأسود، وهذا شيء واضح بحمد الله .

وإنما يكون التوسل بالإيمان به على منهاجه وتحكيم شريعته وطاعة أوامره ، وترك نواهيه ، هذا هو التوسل الشرعي به على منهاجه باجماع أهل السنة والجماعة وهو المراد بقول الله سبحانه : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (١)

وبما ذكرنا يعلم أن التوسل بجاهه على أو بذاته من البدع التي أحدثها الناس ولو كان ذلك خيراً لسبقنا إليه أصحاب النبي على لأنهم أعلم الناس بدينه وبحقه على ورضى الله عنهم .

وأما توسل الأعمى به عَلَيْهُ في رد بصره إليه فذلك توسل بدعائه وشفاعته حال حياته عَلِيّهُ . ولهذا شفع له النبي عَلِيّهُ ودعا له .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، الآية ٢١ .

والله المسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحني وإياكم وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم ، وأن يوفق جميع حكام المسلمين للفقه في الدين والحكم بشريعة الله سبحانه والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها والحذر مما يخالفها عملا بقول الله عز وجل : ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُوَمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَر بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْت ويُسكِبُوا فَي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْت ويُسكِبُون وَمَن شَجَر بَيْنهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْت ويُسكِبُوا وَمَن شَجَر بَيْنهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْت ويُسكِبُون وَمَن شَجَدَر مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله وبركاته .

مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

 <sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ٦٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة المائدة ، الآية : . ٥ .

## تعلين على الكلمة الطيبة التي تغطل بها صاحب الفطيلة الشيخ/معمد ناصر الدين الألباني (\*)

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد :

فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم ، الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله ، المنشور في صحيفة ( المسلمون ) الذي أجاب به فضيلته من سأله عن « تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل » .

فألفيتها كلمة قيمة ، قد أصاب فيها الحق ، وسلك فيها سبيل المؤمنين وأوضح \_ وفقه الله \_ أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه . واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة .

ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَيْفِرُونَ ﴾ (١) ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئِهِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ (١) ﴿ وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئِهِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ (١) ﴿ وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئِهِكَ هُمُ الْفَلِمُونَ ﴾ (١) ﴿ وَمَن لَمْ يَعْصُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئِهِكَ هُمُ الْفَلِمُونَ ﴾ (١) ﴿ وَقد أوضح وفقه الله أَن الكفر

<sup>( \* )</sup> نشر في جريدة المسلمون في ١٤١٦/٥/١٢هـ عدد ٥٥٧ .

 <sup>(</sup> ۱ ) سورة المائدة من الآية : ٤٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة المائدة من الآية : ٤٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة المائدة من الآية : ٤٧ .

كفران أكبر وأصغر ، كما أن الظلم ظلمان ، وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر . فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر ، وظلم ظلماً أكبر . ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر وهكذا فسقه . لقول النبي على في حديث ابن مسعود رضي الله عنه : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر »(۱) أراد بهذا على : الفسق الأصغر والكفر الأصغر . وأطلق العبارة تنفيراً من هذا العمل المنكر .وهكذا قوله على الميت » (۱) الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب والنياحة على الميت » (۱) أخرجه مسلم في صحيحه . وقوله على الميت » (۱) أخرجه مسلم في صحيحه . وقوله على الميت عفاراً

فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم التثبت في الأمور، والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة، وطريق سلف الأمة. والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل. وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل وإيضاح الإسلام للناس بأدلته من الكتاب والسنة، وترغيبهم في الاستقامة عليه والتواصي والنصح في ذلك، مع الترهيب من كل مايخالف أحكام الإسلام. وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي عليه مايخالف أحكام الإسلام. وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي عليه مايخالف أحكام الإسلام.

<sup>(</sup> ١ ) رواه البخاري في الإيمان برقم ٤٦ ، ومسلم في الإيمان برقم ٩٧ واللفظ متفق عليه .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم ١٠٠ ، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٣٠٠٣. .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري في كتاب العلم برقم ١١٨ ، ورواه مسلم في الإيمان برقم ٩٨ واللفظ متفق عليه .

ومسلك خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين في إيضاح سبيل الحق ، والإرشاد إليه ، والتحذير مما يخالفه عملاً بقول الله سبحانه : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾''' وقوله عز وجل : ﴿ قُلْ هَاذِهِ ـ سَبِيلِيّ أَدْعُوٓ اْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ (1) وقوله سبحانه : ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ ۗ وَجَدِدِ لَهُم بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اللهِ النبي عَلَي : « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » (ن) وقوله على : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً »(٥) أخرجه مسلم في صحيحه. وقول النبي عَلِيُّ لعلى رضى الله عنه لما بعثه إلى اليهود في خيبر : « ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه ، فو الله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً ، خير لك من أن يكون لك حمر النعم » (١١) متفق على صحته .

<sup>(</sup>١) سوره فصلت ، الآية ٣٣ . (٢) سورة يوسف ، الآية : ١٠٨ . (٣) سورة النحل ، الآية ١٢٥ .

 <sup>(</sup> ٤ ) رواه مسلم في كتاب الإمارة برقم ٣٥٠٩ واللفظ له ، ورواه الترمذي في كتاب العلم برقم ٢٥٩٥،
 وأبو داود في الأدب برقم ٤٤٦٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) رواه مسلم في العلم برقم ٤٨٣١، والترمذي في العلم برقم ٢٥٩٨ وأبو داود في السنة برقم ٣٩٩٣ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٨٧٩٥ .

<sup>(</sup> ٦ ) رواه البخاري في المناقب برقم ٣٤٢٥ ، ورواه مسلم في فضائل الصحابة برقم ٤٤٢٣ واللفظ متفق عليه .

وقد مكث النبي على في مكة ثلاث عشرة سنة ، يدعو الناس إلى توحيد الله ، والدخول في الإسلام بالنصح والحكمة والصبر والأسلوب الحسن ، حتى هدى الله على يديه وعلى يد أصحابه من سبقت له السعادة . ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ، واستمر في دعوته الى الله سبحانه ، هو وأصحابه رضي الله عنهم بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والجدال بالتي هي أحسن ، حتى شرع الله له الجهاد بالسيف للكفار ، فقام بذلك عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه رضي الله عنهم أكمل قيام ، فأيدهم الله ونصرهم وجعل لهم العاقبة الحميدة .

وهكذا يكون النصر وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسان ، وسار على نهجهم إلى يوم القيامة . والله المسئول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله من أتباعهم بإحسان ، وأن يرزقنا وجميع إخواننا الدعاة إلى الله البصيرة النافذة والعمل الصالح ، والصبر على الحق حتى نلقاه سبحانه ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز منتي عام الملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

## بيان أهمية الفقه الإسلامي

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين ، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين ، أما بعد :

فإن معرفة الفقه الإسلامي وأدلة الأحكام ، ومعرفة فقهاء الإسلام الذين يرجع إليهم في هذا الباب من الأمور المهمة التي ينبغي لأهل العلم العناية بها وإيضاحها للناس ، لأن الله سبحانه خلق الثقلين لعبادته ولا يمكن أن تعرف هذه العبادة إلا بمعرفة الفقه الإسلامي وأدلته ، وأحكام الإسلام وأدلته ولا يكون ذلك إلا بمعرفة العلماء الذين يعتمد عليهم في هذا الباب من أئمة الحديث والفقه الإسلامي .

فالعلماء هم ورثة الأنبياء ، والأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ، ومن أسباب السعادة للعبد، ومن علامات النجاة والفوز أن يفقه في دين الله وأن يكون فقيها في الإسلام ، بصيراً بدين الله على ما جاء في كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام .

<sup>( \* )</sup> كلمة ألقاها سماحته في الجامع الكبير بالرياض يوم ٢٧/ ٤٠٠ هـ وقد وضعت نسخة منها في كتاب الفقه ( الصلاة ) أيضاً .

والعلماء قد بين الله شأنهم ورفع قدرهم ، وهم أهل العلم بالله وبشريعته ، والعاملون بما جاء عن الله وعن نبيه عليه الصلاة والسلام ، وهم علماء الهدى ، ومصابيح الدجى وهم العاملون بكتاب الله وسنة رسوله عَيِّكُ ، وهم الذين قال فيهم جل وعلا : ﴿ شَهِـــَكَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُوْلُوا ٱلْعِلْمِ قَآبِمَا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَهِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (١) وقال فيهم جل وعلا : ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتٍّ ﴾ (١) وقال فيهم سبحانه : ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتَوُأَ ﴾ (٣) وقد صح عن رسول الله عَلَيْهُ أنه قال : « من يرد الله به خير 1 يفقهه في الدين » (1) متفق على صحته . فهذا الحديث العظيم يدلنا على فضل الفقه في الدين. والفقه في الدين هو: الفقه في كتاب الله عز وجل ، والفقه في سنة رسول الله عَلَيْكُ ، وهو الفقه في الإسلام من جهة أصل الشريعة ، ومن جهة أحكام الله التي أمرنا بها ، ومن جهة ما نهانا عنه سبحانه وتعالى، ومن جهة البصيرة بما يجب على العبد من حق الله وحق عباده ، ومن جهة خشية الله وتعظيمه ومراقبته . فإن رأس العلم خشية الله سبحانه وتعالى وتعظيم حرماته ومراقبته عز وجل فيما يأتى العبد ويذر، فمن فقد خشية الله ومراقبته فلا قيمة لعلمه ، وإنما العلم النافع ، والفقه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية ١٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة المجادلة ، الآية ١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر ، الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في العلم برقم ٦٩ ، ومسلم في الزكاة برقم ١٧١٩ .

في الدين الذي هو علامة السعادة ؛ هو العلم الذي يؤثر في صاحبه خشية الله ، ويورثه تعظيم حرمات الله ومراقبته ، ويدفعه إلى أداء فرائض الله وإلى ترك محارم الله ، وإلى الدعوة إلى الله عز وجل ، وبيان شرعه لعباده ، فمن رزق الفقه في الدين على هذا الوجه فذلك هو الدليل والعلامة على أن الله أراد به خيراً ، ومن حرم ذلك وصار مع الجهلة والضالين عن السبيل ، المعرضين عن الفقه في الدين ، وعن تعلم ما أوجب الله عليه ، وعن البصيرة فيما حرم الله عليه فذلك من الدلائل على أن الله لم يرد به خيراً ، وقد وصف الله الكفار بالإعراض عما خلقوا له وعما أنذروا به ، تنبيها لنا على أن الواجب على المسلم أن يقبل على دين الله ، وأن يتفقه في دين الله ، وأن يسأل عما أشكل عليه وأن يتبصر ، قال عز وجل : ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّاۤ أُنذِرُواْ مُعۡرِضُونَ ﴾ (١) وقال سبحانه : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِنَايَتِ رَبِّهِ ۚ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنِهَى مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ ﴾ (٢) فمن شأن المؤمن طلب العلم والتفقه في الدين ، والتبصر ، والعناية بكتاب الله والإقبال عليه وتدبره ، والاستفادة منه والعناية بسنة رسول الله عَلَيْكَ ، والتفقه فيها ، والعمل بها وحفظ ما تيسر منها ، فمن أعرض عن هذين الأصلين وغفل عنهما فذلك دليل وعلامة على أن الله سبحانه لم يرد به خيراً وذلك علامة الهلاك والدمار، وعلامة فساد القلب وانحرافه عن الهدى.

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف ، من الآية ٣.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الكهف ، من الآية ٥٧ .

نسأل الله السلامة والعافية من كل ما يغضبه ، فجدير بنا معشر المسلمين أن نتفقه في دين الله وأن نتعلم ما يجب علينا ، وأن نحرص على العناية بكتاب الله تدبراً وتعقلاً وتلاوة ، واستفادة ، وعملاً بذلك ، وأن نعنى بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حفظأ وعملا وتفقها فيها، وأن نعنى أيضاً بالسؤال عما أشكل علينا . فالإنسان يسأل عمًّا أشكل عليه ويسأل من هو أعلم منه ليستفيد ، عملاً بقول الله سبحانه : ﴿ فَسَنَالُوٓا أَهۡـلَ ٱلذِّكِّرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعۡلَمُونَ ۚ ﴾ (١) وعليه أن يحضر حلقات العلم ليستفيد ، ويتذاكر مع إخوانه الذين يرجو أن يكون عندهم علم حتى يستفيد من علمهم ، وحتى يضم ما لديهم من العلوم النافعة إلى ما لديه من العلم ، فيحصل له بذلك خير كثير ويحصل له بذلك الفقه في الدين ويحصل له بذلك البعد عن صفات المعرضين والغافلين، وقد قال عَلَيْ : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين »(`` وبما ذكرنا يعرف المؤمن فضل فقهاء الإسلام ، وأنهم قد أوتوا خيراً كثيراً، وقد فازوا بحظ عظيم ، من أسباب السعادة وطرق الهداية ؛ لأن العلم النافع من أسباب الهداية ، ومن حرم العلم حرم خيراً كثيراً ، ومن رزق العلم النافع فقد رزق أسباب السعادة إذا عمل بذلك واتقى الله في ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية ٤٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في العلم برقم ٦٩ ، ومسلم في الزكاة برقم ١٧١٩ .

وعلى رأس العلماء بعد الرسل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ، فإنهم هم الفقهاء على الكمال الذين تلقوا العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وتفقهوا في كتاب ربهم ، وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ، ونقلوا ذلك إلى من بعدهم غضاً طرباً تفقهوا وعملوا ، ونقلوا العلم إلى من بعدهم من التابعين ، نقلوا كتاب الله إلى من بعدهم لفظاً وتفسيراً ، وقراءة ، إلى غير ذلك ، ونقلوا إلى من بعدهم أيضاً ما بينه لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام من معنى كلام الله عز وجل ، ونقلوا أيضاً لمن بعدهم أحاديث الرسول عَلَيْ التي سمعوها منه ، والتي رأوها منه عليه الصلاة والسلام والتي أقرهم عليها ، نقلوها إلى من بعدهم بغاية الأمانة والصدق ، نقلوها إلى الأمة بواسطة الثقات من التابعين حتى نقلت إلينا بالطرق المحفوظة الثابتة التي لا يتطرق إليها الشك، نقلها الثقات عن الثقات ، والثقات عن الثقات ، حتى وصلت إلى هذا القرن وما بعده ، وهذا من إقامة الحجة من الله عز وجل على عباده ، فإن نقل العلم من طرق الثقات عن الرسول على ثم عن الصحابة إلى من بعدهم إقامة للحجة وإيضاح للمحجة ، ودعوة إلى الحق ، وتحذير من الباطل وتبصير للعباد بما خلقوا له من عبادة الله وطاعته جل وعلا، وبهذا يعلم أن لهم من الحق على من بعدهم الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة والرضا والحرص على الاستفادة من علومهم ، وما جمعوه وألفوه من العلوم النافعة فإنهم سبقوا إلى خير عظيم ، وإلى علم جم ، سبقوا إلى الفقه فى كتاب الله وإلى الفقه في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام

ونقلوا إلينا ما وصل إليهم من علم بالله وبكتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، فوجب علينا أن نعرف لهم قدرهم ، وأن نشكرهم على علمهم العظيم ، وعلى ما قاموا به من حفظ رسالة الله وتفقيه الناس في دين الله ، وأن نستعين بما دونوه ، وما خلفوه من الكتب المفيدة والعلوم النافعة حتى نعرف بذلك معاني كلام الله ، ومعاني كلام رسوله عليه الصلاة والسلام .

وإن من أعظم الفائدة ومن أكبر الخير الذي نقلوه إلينا أن حفظوا علينا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ، ونقلوها إلينا طرية غضة سليمة محفوظة ، وفيها تفسير كتاب الله ، وفيها بيان ما أجمل في كتاب الله ، وفيها بيان الأحكام التي جاء بها الوحي الثاني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وهو الوحي من الله إلى النبي وهو السنة المطهرة، فإن الله جل وعلا أعطى نبيه عليه القرآن ومثله معه كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام : « ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه » (۱) . فعلى أهل العلم أن ينقلوا ما جاءت به السنة ، وأن يوضحوا ذلك للناس وأن يرشدوهم إلى معاني كلام ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ، في الخطب والمواعظ والدروس وحلقات العلم ، وغير هذا من أسباب التوجيه والتعليم والإرشاد .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسند الشاميين برقم ١٦٥٤٦ .

ولهذا ارتحل العلماء إلى الأمصار، واتصلوا بالعلماء في كل قطر للفائدة والعلم، ففي عهد الصحابة سافر بعض الصحابة من المدينة إلى مصر والشام وإلى العراق واليمن وإلى غير ذلك للفائدة، ولنقل العلم، فتجد الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الناس بعد الأنبياء ينتقلون من بلاد إلى بلاد ليسألوا عن سنة من سنن رسول الله على فاتتهم ولم يحفظوها، فبلغهم ذلك عن صحابي آخر فيسافر أحدهم إليه ليسمع ذلك منه ولينتفع بذلك ولينقله إلى غييره من إخوانه في الله التابعين لهم بإحسان.

ثم جاء العلماء بعدهم من التابعين ، هكذا فعلوا ، ارتحلوا في العلم وساروا في طلب العلم ، وتبصروا في دين الله وتفقهوا على الصحابة وسألوهم رضي الله عنهم وأرضاهم عما أشكل عليهم ، وعملوا بذلك ثم نقلوا ذلك إلى من بعدهم ، ثم ألفوا كتباً عظيمة في الحديث والتفسير واللغة العربية وغير هذا من أنواع العلوم الشرعية حتى بصروا الناس وحتى أرشدوا إلى الطريق السوي وحتى علموهم القواعد الشرعية التي بها يعرف كتاب الله ، وبها تعلم معانيه ، وبها تحفظ السنة وبها تعلم معانيها ، وبذلك يحصل العمل بكتاب الله وسنة رسوله على بصيرة وعلى هدى وعلى نور ، فجزاهم الله عن ذلك خيراً وضاعف لهم الأجور ، وضاعف لهم الحسنات ، ونفعنا بعلومهم جميعاً ، وأعاذنا جميعاً من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . ومما يتعلق بهذا حضور حلقات العلم لأنها من طريق أهل العلم ، وفي الحديث الصحيح :

« إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة ؟ قال : « حلق الذكر » (() وقال عليه الصلاة والسلام : « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة » (() وقال عز وجل : ﴿ فَسَعَلُوا أَهَلَ الذِّ كَرِ إِن كُنتُم لاَ نَعَامُونٌ ﴾ (() فهذه أشياء مهمة تتعلق بالفقه والفقهاء ، وبطلب العلم في المساجد ، وبالرحلة إلى البلدان التي فيها العلماء المعروفون بالاستقامة . كل هذا من أسباب تحصيل العلم ومن الطرق التي توصل إليه ، وصاحبها يدخل في قوله الله عنه على المناه على علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة » .

فإذا سأل أهل العلم ، أو سافر إليهم في بلادهم أو زارهم في بيوتهم وفي المساجد فقد سلك طريقاً يلتمس فيه علماً ، وذكر أهل العلم أن من الطرق المعينة على حفظ العلم : كتابته والعناية بحفظه ،كما فعل سلفنا الصالح رحمهم الله ومن بعدهم من أهل العلم ، كل هذا من وسائل تحصيل العلم ، ومن الطرق الموصلة إليه ،كما أن الرحلة والانتقال من بلد إلى بلد ، ومن مسجد إلى مسجد ، ومن حلقة إلى حلقة ، ومن بيت عالم إلى بيت عالم لطلب العلم وللتفقه في الدين ، كل ذلك أنواع وطرق من طرق تحصيل العلم وهي داخلة في قوله على التوفيق وصلى الله وسلم يلتمس فيه علما .. » الحديث . والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في الدعوات برقم ٣٤٣٢ ، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١٢٠٦٥ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتربة والاستغفار برقم ٤٨٦٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة النحل ، الآية ٤٣ .

## وجوب وتاية النفس والأهل من النار '''

بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد : فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهۡلِيكُوۡ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتَهِكَةً غِلَاظُهُ شِدَادُ كَلَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا آَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (١) يأمر الله سبحانه عباده المؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم عذاب الله وذلك بتقوى الله وإلزام الأهل بها ، فالوقاية من النار تكون بتقوى الله ، والاستقامة على دينه ، وهكذا مع أهلك توصيهم بتقوى الله والاستقامة على دينه ؛ من والدين وأولاد وإخوة وسائر الأقارب ، وذلك بالتواصي بالحق ، والتعاون على البر والتقوى ، وبالتناصح والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر \_ هكذا المؤمن مع أهله ومع إخوانه المؤمنين ومع غيرهم \_ بالدعوة إلى الله عز وجل ، يسعى في وقاية نفسه ، وفي وقاية غيره من عذاب الله ، وهذا الأمر يحتاج إلى صبر ، وإخلاص لله وصدق ، ومداومة ، فأحق الناس ببرك وإحسانك أهلك وقراباتك كما قال على الله على الله « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فإلامام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته » <sup>(٣)</sup> وأعظم الرعاية العناية بما يتعلق بنجاتهم من عذاب الله ، بـأن توصيهم بتقوى الله وأن

<sup>(</sup>١) كلمة ألقاها سماحته في مسجد الإفتاء بالرياض يوم الأربعاء ١٤١٥/٦/٦هـ.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة التحريم ، الآية ٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري في باب الجمعة برقم ٨٤٤ ، ومسلم في باب الإمارة برقم ٣٤٠٨ .

تلزمهم بأمر الله وأن تحذرهم من محارم الله ، وأن تستمر في هذا الخير العظيم حتى تلقى ربك كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ﴿ وَأَعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَا شَيْئًا ﴾ (١) ثم قال سبحانه : ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ ﴾ (١) فأمر سبحانه بعد حقه وهو توحيده والإخلاص له وترك الإشراك به ، أمر بعد ذلك بالإحسان إلى الوالدين والأقارب ؛ وهم أهل بيتك ، فالواجب على كل مسلم أن يهتم بهذا الموضوع ، وأن يحرص أن يكون سبباً لنجاتهم يوم القيامة بسبب نصيحته لهم وقيامه عليهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، وهكذا يجب على المسلم أن يكون كذلك مع إخوانه المسلمين ، وأن يكون ناصحاً مبصراً موجهاً إلى الخير يرجو ثواب الله ويخشى عقابه كما قال سبحانه : ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَونَ وَٱلْمُؤْمِنَثُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكرِ ﴾ (٣) . هكذا المؤمنون فيما بينهم ومع أهليهم ، يقومون بالواجب مع أهليهم ويقومون بالواجب مع إخوانهم المسلمين يرجون ثواب الله ويخشون عقاب الله ، وقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرَ عَلَيْهَا ﴾ ('' وذكر سبحانه عن نبيه ورسوله إسماعيل عليه الصلاة والسلام أنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً ، وكان يأمر أهله

<sup>(</sup>١) و (٢) سورة النساء ، من الآية ٣٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة التوبة ، الآية ٧١ .

<sup>(</sup>٤) سورة طه ، من الآية ١٣٢ .

بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً . وذلك في قوله تعالى في سورة مريم : ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُمْ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولُا نِّيتًا ١٠ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَمُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَيِّهِ مَرْضِيًّا ﴾ (١) فأهلك وأولادك وقراباتك أحق الناس ببرك وإحسانك ، وبالسعى لخلاصهم من النار فهذا من أعظم الإحسان إليهم عملاً بالآية السابقة وهي قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواَ ٱنفُسَكُرُ وَأَهَلِيكُو نَارًا ﴾ (١) فهذا الأمر العظيم أهم من أن تعطيهم الدراهم والدنانير وما يحتاجون إليه في الدنيا، فالسعى في خلاصهم من عذاب الله ونجاتهم من غضب الله يوم القيامة أمر مهم وعظيم ، والإحسان إليهم بالصدقات وبالنفقة من جملة الخير الذي أنت مأمور به ، ولكن الأهم من ذلك أن توصيهم بطاعة الله وأن تلزمهم بما أوجب الله عليهم حسب طاقتك ، وأن تمنعهم مما حرم الله عليهم ،وأن تستقيم في ذلك وأن تكون أسوة حسنة ، وقدوة طيبة في كل خير، فتبدأ بنفسك ، حتى يتأسوا بك في كل خير . ومن ذلك المسارعة إلى الصلاة والمجافظة عليها في الجماعة وفى حفظ لسانك عما لا ينبغى وفى إكرام الأقارب والجيران وفى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الدعوة إلى الله وفي غير ذلك من وجوه الخير . تكون قدوة حسنة لأهل بيتك ولجلسائك ولزملائك وجيرانك ، وهذا المقام يحتاج إلى صبر وإلى إخلاص لله وصدق فهو

<sup>(</sup>١) سورة مريم ، الآيتان ٥٤ ، ٥٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة التحريم ، من الآية ٦ .

مقام عظيم : مقام دعوة ، وإرشاد ، ونصح ، مقام سعي في خلاصك وأهلك من النار عملاً بقول الله سبحانه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ (١) الآية ، ناداهم الله سبحانه بوصف الإيمان لأن الإيمان يأمرهم بهذا الأمر ويدعوهم إليه وإن كان الأمر واجباً على الجميع ، فكل المكلفين واجب عليهم أن يتقوا الله وأن يجتهدوا في خلاصهم وخلاص أهليهم وكل الناس من عذاب الله ، فكل مكلف مأمور بذلك ، لكن أهل الإيمان أخص بهذا الأمر والواجب عليهم أعظم ، لأنهم آمنوا بالله وعرفوا ما يجب عليهم فالواجب عليهم أعظم ، ولهذا خاطبهم سبحانه بقوله : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ (١) فَاحَذَرُوا أَن تَكُونُوا مِن وقودِها ، ثم قال سبحانه : ﴿ عَلَيْهَا مَلَكِيكُةٌ غِلَاظُ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (١) المعنى أنهم ينفذون ما أمروا به ليسوا مثل أهل الدنيا قد يخونون وقد تنفع فيهم الرشوة ، أما هؤلاء الملائكة فلا يمكن أن يتركوا ما أمروا به بل ينفذون ما أمروا به من إدخالك النار أنت وغيرك ، فاحذر أن تلقى ربك وأنت على حال تغضب الله سبحانه عليك وتوجب دخولك النار ، ولا بد من عناية مستمرة بهذا الأمر ، وصدق وإخلاص ، وسؤال لله جل وعلا بأن يعينك ، وأن يمنحك التوفيق ، ويجب أن تكون قدوة صالحة الأهلك ،

 <sup>(</sup>١) و (٢) سورة التحريم ، الآية ٦ .

ليروا منك المسارعة والمسابقة إلى الجيرات حتى يتأسوا بك في الخير ، . ولا بد أن يروا منك أيضاً الحذر من السيئات والبعد عنها حتى يتأسوا بك في ترك الشر ، وهذه الدار دار مجاهدة ، ودار صبر وتعاون على البر والتقوى وتواص بالحق والصبر عليه ، أما الدار الأخرى فهى دار الجزاء عما عملت من خير أو شر ، وهذه الدار أعنى دار الدنيا هي دار العمل ، ودار الإعداد، ولهذا يقول سبحانه : ﴿وَٱلْعَصِّرُ إِنِّكَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسِّرٌ ﴿ إِنَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَدْتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّارِ ﴾ (١) ، ويقول سبحانه : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقَوَى ۗ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَٱلنَّقَوَى وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ (") ويقول النبي عَلَيْه : « الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة » قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم » (") فلا بد من التواصي بالحق ، والتناصح والصدق ، والصبر حتى تلقى ربك وأنت صابر محتسب مجاهد ، ولهذا يقول جل وعلا : ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ شُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ <sup>(\*)</sup> فالمجاهد في الله الصادق يهديه الله ويعينه ويسدده ، فقوله سبحانه : ﴿ وَٱلَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا ﴾ يعنى جاهدوا أنفسهم ، وجاهدوا أعداء الله ، وجاهدوا الشيطان ، وجاهدوا الشهوات ولهذا أطلق سبحانه الجهاد في

<sup>(</sup>١) سورة العصر كاملة .

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة المائدة من الآية ۲ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه الترمذي في البر والصلة برقم ١٨٤٩ ، والنسائي في البيعة برقم ٤١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة العنبكوت ، الآية ٦٩ .

الآية المذكورة ليعم أنواع الجهاد فقال : ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا ﴾ أي في الله ﴿ لَنَهَ دِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ فاجتهد في طاعة ربك وجاهد نفسك حتى تستقيم ، وجاهد من تحت يدك حتى يستقيم والله معك : ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَالَنَهْ دِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّهَ لَنَ يَجعلنا وجميع المسلمين من المجاهدين في سيله ، ونسأل الله أن يجعلنا وجميع المسلمين من المجاهدين في سبيله ، ونسأل الله أن يجعلنا جميعاً من دعاة الهدى وأنصار الحق ، وأن ينحنا التوفيق والمسارعة إلى كل خير والحذر من كل شر إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه .

تنبيه على ما وقع من الفلوني قصيـــدة المدعــو / محمـد بدر الدين ، المنشـورة ني مبلة الرابطـة عدد ٣٦٨ ني شهر جمادى الأخرة من عام ١٤١٦هـ (")

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ، أما بعد :

فقد اطلعت على ما نشرته مجلة الرابطة في عددها المذكور الصادر في شهر جمادى الآخرة من هذا العام من الأبيات المنسوبة إلى محمد المذكور نسأل الله لنا وله الهداية وقد اشتملت على كلمات شركية وجب على التنبيه عليها لئلاً يغتر بها أحد من الناس وهي قوله:

فاسأل الرحمن واشفع # كي ينال العبد عتقاً

وقبوله:

فامنح الأحباب قرباً # فامتداد البعد شقا

ففي هذين البيتين يسأل الشاعر من النبي على الدعاء والشفاعة وأن يمنح الأحباب قرباً. ومعلوم أن الأنبياء وغيرهم لا يسألون بعد الموت شيئاً، بل سؤالهم ودعاؤهم من الشرك الأكبر وإنما يكون الطلب من الله عز وجل. فيطلب المؤمن من الله سبحانه أن يشفع فيه نبيه على وأن يمنحه القرب لديه وحسن الختام وغير ذلك مما يحتاجه العبد من أمور

<sup>\*</sup> خطاب وجهه سماحته إلى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في ١٤١٦/٩/٢٥هـ برقم ٢٠٨٩ /خ.

الدنيا والآخرة . أما الأموات والغائبون والجمادات فلا يجوز سؤالهم شيئاً لأن الله سبحانه يقول : ﴿ وَإَنَّ ٱلْمَسَنَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَّعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ '' ويقول سبحانه : ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّـفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ '' ويقول سبحانه : ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ اللَّهِ الْحَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ - فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ \* إِنَّـهُ لَا يُقْـلِمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ (٣) وكل من دعا ميتاً أو غائباً أو جماداً فقد اتخذه إلها مع الله كما كان عباد الأصنام من كفار قريش وغيرهم يعبدون الأصنام والأشجار واللات والعزى ومناة، ويسألونها ويتبركون بها فأنكر الله عليهم ذلك ، وحكم عليهم بالكفر في هذه الآية الكريمة وبالشرك في قوله سبحانه : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَآءِ شُفَعَتَوُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَيِّعُونَ ٱللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُمُ وَتَعَكَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونِ ﴾ ( ) فأوضع سبحانه أن عملهم شرك ونزه نَفْسُهُ عَنْ ذَلُكُ وَقَالُ سَبْحَانُهُ :﴿فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ ٱلاَ لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَذُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَآءَ مَا نَعَّبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن هُوكَاذِبٌ كَفَارٌ ﴾ أخبر الله سبحانه في هذه الآية من سورة الزمر أن

١٨) سورة الجنن ، الآية ١٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الزمر ، من الآية ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون ، الآية ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة يونس ، الآية ١٨ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة الزمر ، الآيتان ٢ ـ ٣ .

المشركين يقولون عن آلهتهم : ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلِّغَى ﴾ ثم إنهم بهذه العبادة وبهذا القول كذبة كفار، فهي لا تقربهم إلى الله بل تبعدهم منه وهم بذلك كفار، فيعلم بذلك أنهم لم يعبدوهم لأنهم يتصرفون في الكون أو لأنهم يخلقون أو يرزقون . فالمشركون من قريش وغيرهم يعلمون أن ذلك لله وحده وإنما عبدوهم بالدعاء والذبح والنذر والتبرك ليشفعوا لهم عند الله وليقربوهم لديه كما دلت على ذلك الآية الأولى من سورة يونس وهي قوله سبحانه: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـُؤُلَّاهِ شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ (١) والآية الثانية من سورة الزمر، وقال سبحانه في سورة فاطر : ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ. مَا يَمْلِكُونَ مِن فِطْمِيرِ ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُوْ وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكَفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَيِّتُكَ مِثْلُ خَبيرِ ﴾ (١).

فأوضح سبحانه أن المسركين من الأموات والأصنام والأشجار والأحجار والكواكب وغيرها لا يسمعون دعاء داعيهم ولو سمعوا ما استجابوا له وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم ، وإنما قد تحصل لهم بعض مطالبهم عند الأصنام بواسطة الشياطين التي تضلهم وتقضي بعض حوائجهم حتى يظنوا أن ذلك من أصنامهم وآلهتهم . ومن هذا قوله

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، من الآية ١٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة فاطر ، الآيتان ١٣ ، ١٤ .

تعالى في سورة سبأ : ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ الْمَكَيْكَةِ الْمَكَيْكَةِ الْمَكَيْكَةِ الْمَكَوْلَامِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْحَانُ أَكَ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيْتُنَا مِن دُونِهِمْ بَلَ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَ ثَرُهُم بِهِم مُّوْمِنُونَ ﴾ (١) .

والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على أن دعاء الأموات والغائبين من الملائكة وغيرهم والأشجار والأحجار والكواكب وسائر الجمادات كله شرك بالله عز وجل وإن كان قصد الداعي من دعائه إياها أن تشفع له وأن تقربه إلى الله لأن هذا هو قصد المشركين الأولين وقد كفرهم الله بذلك وأمر نبيه على والمسلمين أن يقاتلوهم حتى يدعوا هذا الشرك ويخلصوا لله العبادة كما قال في سورة الأنفال : ﴿وَقَلَائِلُوهُمُ مَنَى لَا تَكُونَ وَتَلَا لَا العبادة كما قال في سورة الأنفال : ﴿وَقَلْلِلُوهُمُ مَنَى لَا لَا لَا الله العبادة كما قال في سورة الأنفال . ﴿ وَقَلْلِلُوهُمُ مَنَى لَا لَا لَا لَا لَا لَا العبادة كما قال في سورة الأنفال .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، الآيتان ٤٠ ، ٤١ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الأنفال ، من الآية ٣٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الزخرف ، من الآية ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة يونس ، من الآية ٣١ .

وقال النبي على: « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً »(۱) متفق على صحته من حديث معاذ رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ فقال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت يا رسول الله ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » قلت ثم أي؟ قال : « أن تزاني بحليلة جارك »(۱) فأنزل الله في ذلك قوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الله إلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن بَهْعَلَ ذَلِكَ وَلَا يَقْدُونَ النَّهُ الْمَكَانُا وَيُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عليه أنه قال : « لعن الله من ذبح لغير الله » (١٤) والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

والشفاعة والدعاء إنما يطلبان من الحي الحاضر القادر كما كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من النبي على أن يشفع لهم لدى ربهم عز وجل: وأن يدعو لهم وأن يستسقي لهم عند الجدب وأن يستغيث لهم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد والسير برقم ٢٦٤٤ ، ورواه مسلم في الإيمان برقم ٤٣ .

 <sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في تفسير القرآن برقم ٤٣٨٩ ، وفي الأدب برقم ٥٤٢ ، ورواه مسلم في الإيمان برقم ١٢٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الفرقان ، الآيات ٦٨ \_ ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الأضاحي برقم ٣٦٥٨ ، ورواه النسائي في الضحايا برقم ٤٣٤٦ .

فاستغاث لهم فأمطروا، وكما سأله رجل أعمى أن يشفع له أن يرد الله عليه بصره فشفع له على ودعا له حال حياته على ، وهكذا في يوم القيامة يسأله أهل الموقف أن يشفع لهم إلى الله سبحانه حتى يقضي بينهم فيجيبهم إلى ذلك بعد إذن الله له في ذلك ، لأنه حي موجود بينهم، وهكذا يسأله المؤمنون أن يشفع لهم في دخول الجنة فيشفع لهم بعد إذن الله سبحانه له في ذلك ، وهكذا يشفع عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لكثير من عصاة المسلمين الذين دخلوا النار بمعاصيهم بعد إذن الله له في ذلك فيخرجهم الله من النار بشفاعته . أما بعد الموت وقبل البعث والنشور فلا يجوز سؤاله الشفاعة ولا غيرها ولا يجوز سؤال غيره ذلك من الأنبياء ولا غيرهم من الأموات والغائبين والجمادات كما تقدم بيان ذلك . أما الحى الحاضر القادر فلا بأس أن يسأل ما يقدر عليه مما يجيزه الشرع المطهر ، كما أخبر الله سبحانه عن موسى في سورة القصص أنه استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكما سأل بعض الصحابة النبي عَلِيَّةً ودعا له حال حياته عَلِيَّةً ، وهكذا يجوز للمسلم أن يقول الأخيه الحاضر القادر أعنى على كذا كسقى الزرع وبناء البيت ونحو ذلك أو يكاتبه إن كان غائباً أو من طريق الهاتف ونحو ذلك من الطرق الحسية فهذا كله لا بأس به بإجماع المسلمين .

والله المسؤول أن يوفق المسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان ومن شر دعاة الضلال والبدع إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأتباعه بإحسان.

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام الملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

## نصيمة حول الزلازل

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحابته ومن اهتدی بهداه ، أما بعد :

فإن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم فيما يقضيه ويقدره ، كما أنه حكيم عليم فيما شرعه وأمر به وهو سبحانه يخلق ما يشاء من الآيات ، ويقدرها تخويفاً لعباده وتذكيراً لهم بما يجب عليهم من حقه وتحذيراً لهم من الشرك به ومخالفة أمره وارتكاب نهيه كما قال الله سبحانه: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَكِتِ إِلَّا تَعْوِيفًا ﴾ (١) وقال عز وجل: ﴿ سَنُرِيهِمَ ءَايَنتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۖ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِين فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيَعُا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ (أُ) الآية .

وروى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قبال : لما نزل قبول الله تعبالي : ﴿ قُلُّ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَيْ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوَقِكُمْ ﴾ قال رسول الله على : « أعوذ بوجهك » قال : ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ آرَجُلِكُمَ ﴾ قال : « أعوذ بوجهك » ''

<sup>( \* )</sup> نشرت في الصحف المحلية في ١٤١٦/٧/١٣هـ منها : الرياض \_ والجزيرة \_ والمدينة \_ وعكاظ .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ، الآية ٥٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة فصلت ، الآية ٥٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الأنعام ، الآية ٦٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن برقم ٤٢٦٢ ، ورواه الترمذي في تفسير القرآن برقم ٢٩٩١ .

وروى أبو الشيخ الأصبهاني عن مجاهد في تفسير هذه الآية : ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْتُكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ ﴾ قال : الصيحة والحجارة والربع . ﴿ أَوْ مِن تَحَتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ قال : الرجفة والخسف . ولا شك أن ما حصل من الزلازل في هذه الأيام في جهات كثيرة هو من جملة الآيات التي يخوف الله بها سبحانه عباده . وكل ما يحدث في الوجود من الزلازل وغيرها مما يضر العباد ويسبب لهم أنواعاً من الأذى، كله بأسباب الشرك والمعاصي ، كما قال الله عز وجل : ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن تُمُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ (١) . وقال تعالى : ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَتْم فَيْنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةِ فَمِن نَّفْسِكُ ﴾ (١) ، وقال تعالى عن الأمم الماضية : ﴿ فَكُلًّا أَخَذَنَا بِذَنْبِهِ فَ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (").

فالواجب على جميع المكلفين من المسلمين وغيرهم ، التوبة إلى الله سبحانه ، والاستقامة على دينه ، والحذر من كل ما نهى عنه من الشرك والمعاصي ، حتى تحصل لهم العافية والنجاة في الدنيا والآخرة من جميع الشرور ، وحتى يدفع الله عنهم كل بلاء ، ويمنحهم كل خير

<sup>(</sup>١) سورة الشورى ، الآية ٣. .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة النساء ، الآية ٧٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة العنبكوت ، الآية ٤٠ .

وقال العلامة ابن القيم ـ رحمه الله ـ ما نصه: ( وقد يأذن الله سبحانه للأرض في بعض الأحيان بالتنفس فتحدث فيها الزلازل العظام ، فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية ، والإنابة والإقلاع عن المعاصي والتضرع إلى الله سبحانه ، والندم كما قال بعض السلف ، وقد زلزلت الأرض: ( إن ربكم يستعتبكم ) . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد زلزلت المدينة ، فخطبهم ووعظهم ، وقال : ( لئن عادت لا أساكنكم فيها ) انتهى كلامه رحمه الله .

والآثار في هذا المقام عن السلف كثيرة .

فالواجب عند الزلازل وغيرها من الآيات والكسوف والرياح الشديدة والفياضانات البدار بالتوبة إلى الله سبحانه ، والضراعة إليه وسؤاله

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية ٩٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة المائدة ، من الآية ٦٦ .

 <sup>(</sup> ٣ ) سورة الأعراف ، الآيات ٩٧ \_ ٩٩ .

العافية ، والإكثار من ذكره واستغفاره كما قال عَلَيْ عند الكسوف : « فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ، ودعائه واستغفاره » (١١) ويستحب أيضاً رحمة الفقراء والمساكين والصدقة عليهم لقول النبي ﷺ: « ارحموا ترحموا » (١) « الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض ، يرحمكم من في السماء » (") وقوله على : « من لا يرحم لا يرحم » (نا . وروي عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله أنه كان يكتب إلى أمرائه عند وجود الزلزلة أن يتصدقوا .

ومن أسباب العافية والسلامة من كل سوء ، مبادرة ولاة الأمور بالأخذ على أيدي السفهاء ، وإلزامهم بالحق وتحكيم شرع الله فيهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال عز وجل : ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ ۗ أُوْلَئِهِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينَ كُحَكِيمُ ﴾ (٥) وقال عز وجل : ﴿ وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِي عَزِيزٌ ١ اللَّهَ اللَّهِ إِن مُّكُّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَاهَ وَءَانَوُاْ ٱلزَّكَاوَةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَوْأُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَيِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾ (١) وقسال سبحانه :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجمعة برقم ٩٩٩ ، ومسلم في الكسوف برقم ١٥١٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه أحمد في "مسند المكثرين برقم ٦٢٥٥".

<sup>(</sup> ٣ ) رواه الترمذي في البر والصلة برقم ١٨٤٧ . ( ٤ ) رَوَّاه البِخَارِيِّ فَيِّ الأُدَبِّ بِرقم ٨ُ٩ٌهُ ٥ ، ورواه الترمذي في البر والصلة برقم ١٨٣٤ . ( ٥ ) سورة التوبة ، الآية ٧١ .

<sup>(</sup> ٦ ) سورة الحج ، الأيتان ٤٠ ، ٤١ .

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَغْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَغْرَجًا ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ ﴾ (() . والآيات في هذا المعنى كثيرة ، وقال عَلَيْهُ : « من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » (() متفق على صحته .

وقال عليه الصلاة والسلام: « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » (") رواه مسلم في صحيحه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً ، وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يمنحهم الاستقامة عليه ، والتوبة إلى الله من جميع الذنوب وأن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعاً ، وأن ينصر بهم الحق ، وأن يخذل بهم الباطل ، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده ، وأن يعيذهم وجميع المسلمين من مضلات الفتن ، ونزغات الشيطان إنه ولي ذلك والقادر عليه .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عيدالعزيز بن عبدالله بن باز

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق ، الآيتان ٢، ٣.

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في المظالم والغصب برقم ٢٢٦٢ ، ومسلم في البر والصلة والأدب برقم ٤٦٧٧ واللفظ متفق عليه.

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة برقم ٤٨٦٧ ، ورواه الترمذي في البر والصلة برقم ٩٨٥٣ .

# من حكمة الله تسعالى ابستسلاء العسباد بالمصائب والفتن ، منهسا ، الزلازل (\*)

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى كافة إخواني المسلمين وفقني الله وإياهم لفعل ما يرضيه وجنبني وإياهم أسباب سخطه وعقابه ، آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :

<sup>(\*)</sup> مقال صدر من مكتب سماحته برقم ٩١ في ١٤٠٢/٣/١٤ هـ .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ، الآية ٣٤.

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة النحل ، الآية ٥٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة النحل ، الآية ٧٨ .

ووسيلة لدوامها وسبب للمزيد منها قال الله تعالى : ﴿وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَمِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرَّمُ ۚ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكَرِينَ ﴾ (") وقال تعالى : ﴿ فَأَذَكُرُونِي ۚ أَذَكُرَكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ (") وقال تعالى : ﴿ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُراً وَقِلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ ('' وقد أوصى رسول الله عَلِي معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يدعو بهذا الدعاء في دبر كل صلاة: « اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » (٥) وبشكر الله على نعمه واستعمالها فيما يرضيه تستقيم الأمور وتقل الشرور . وإن من خير ما تحلى به أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من الصفات الفاضلة هو شكرهم للنعمة وطلبهم التوفيق لذلك ، قال الله تعالى عن نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام : ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَحَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَكِلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴾ (١) وقال مُثنيا على نبيه نوح عليه الصلاة والسلام : ﴿ إِنَّهُ كَاكَ عَبْدًا شَكُولًا ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ، الآية ٧.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الزمر ، الآية ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية ١٥٢ .

 <sup>(</sup>٤) سورة سبأ ، من الآية ١٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) رواد النسائي في السهو برقم ١٢٨٦ ، وأبو داود في الصلاة برقم ١٣٠١ .

<sup>(</sup> ٦ ) سورة النمل ، من الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء ، من الآية ٣.

ومن علامات شكر النعمة استعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى وعدم الاستعانة بها على شيء من معاصيه ، وكذا التحدث بها على وجه الاعتراف بها لله والثناء عليه ، لا تطاولاً وفخراً على من حرمها، ولا رياءً وسمعة ، وعلى العكس من ذلك كفران النعمة وعدم شكرها فهو نكران للجميل وجحد لفضل المنعم وعامل من عوامل زوالها عمن أنعم الله بها عليه ، وهو ظلم للنفس يجر عليها أسوأ العواقب قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ قَدُ أَفَّلَحَ مَن زَّكَّنْهَا ﴿ إِنَّ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴾ (١) أي دنسها بالمعاصى ، وبتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه تحصل الخيرات وتندفع الشرور والمكروهات وتدوم النعم، قال الله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلأَرْضِ وَلَكِينَ كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهُمُّ ﴾ (٢) ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يختبر عباده فيبتليهم بالخير تارة وبالشر أخرى فيزداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم وتعلقاً بالله ولجوءاً إليه سبحانه وتعالى ويصبرون على ما قدره الله وقضاه ليتضاعف لهم الأجر والثواب من الله وليخافوا من سوء عاقبة الذنوب فيكفوا عنها، قال الله سبحانه وتعالى :

<sup>(</sup>١) سورة الشمس ، الآيتان ٩ ، ١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد، الآية ١١٠

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِّ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ الَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَائِنَا ۚ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتَّهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلظَّرَّاهُ وَذُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۚ أَلَا ٓ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِكُ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهِكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّديرِيْنَ ﴾ (٣) وقال سبحانه وتعالى : ﴿ الْمَرْ ١ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ شَ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وَلَيَعْلَمُنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ (٥) وقال تعالى : ﴿ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ (١) وكل هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى فيها أنه لا بد أن يبتلي عباده ويمتحنهم كما فعل بالذين من قبلهم من الأمم فإذا صبروا على هذا الابتلاء وأنابوا إلى الله ورجعوا إليه في كل ما يصيبهم عند ذلك يثيبهم الله رضاه ومغفرته ويسكنهم جنته ويعوضهم خيراً مما فاتهم ، وما

١٥٥ سورة البقرة ، الآيات ١٥٥ ـ ١٥٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة اليُقرة ، الآية ٢١٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) سُورَة آلُ عمران ، الآية ١٤٢

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت ، الآيات ١ ـ ٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة العِنكبوت ، الآية ١١ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء ، الآية ٣٥.

يحصل في هذا الكون من آيات تهز المشاعر والأبدان كالصواعق والرياح الشديدة والفيضانات المهلكة للحرث والنسل والزلازل وما يسقط بسببها من شامخ البنيان وكبار الشجر وما يهلك بسببها من الأنفس والأموال وما يقع في بعض الأماكن من البراكين التي تتسبب في هلاك ما حولها ودماره وما يقع من خسوف وكسوف في الشمس والقمر ونحو ذلك مما يبتلى الله به عباده هو تخويف منه سبحانه وتعالى وتحذير لعباده من التمادى في الطغيان وحث لهم على الرجوع والإنابة إليه واختبار لمدى صبرهم على قضاء الله وقدره ولعذاب الآخرة أكبر ولأمر الله أعظم. ولما كذبت قريش رسول الله على وأخبر الله نبيه أنه قد أهلك الأمم المكذبة للأنبياء والمرسلين السابقين عليه في قوله تعالى : ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ نَا فَبُلُّهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن تَحِيصٍ ﴾ (١) وأنزل بعدها قـوله تعالى : ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِحَكِّرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (٢) فعلى المؤمنين جميعاً أن يتقوا الله ويراقبوه بامتشال أوامره واجتناب نواهيه وإذا ما حلت بهم نازلة من النوازل فعليهم أن ينيبوا إلى الله ويرجعوا إليه ويفتشوا في أنفسهم عن أسباب مَا حَصَلَ لَأَنَ الله يَقُولُ : ﴿ وَمَاۤ أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَ لِهِ فَبِمَا كُسَبَتَ أَيْدِيكُمْر وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ (٣) وعليهم أن يتوبوا إلى الله مما حصل منهم من

<sup>(</sup>١) سورة ق ، الآية ٣٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة ق ، الآية ٣٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الشورى ، الآية ٣٠ .

نقص في الطاعات أو اقتراف للسيئات فإن التوبة من أسباب رفع المصائب، وعليهم أن يصبروا ويحتسبوا أجر ما حصل لهم من مصائب عند الله قال تعالى: ﴿ وَبَشِرِ ٱلصَّابِرِينَ إِذَا آصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ فِي أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾'' وقال تعالى : ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَكُمْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكٌ ﴾ (٢) المعنى من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه لليقين ، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ويؤمن أن الله سيعوضه عما فاته في الدنيا هدى في قلبه ويقيناً صادقاً ، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيراً منه ، وكون بعض الحقائق قد تبين أن شيئاً من الكسوف أو الخسوف وما أشبههما يعرف بالحساب أو ببعض الأمارات قد يحصل، فهذا لا ينافى قدرة الله سبحانه وتعالى وتخويف عباده فهو يوقعها متى شاء ، قال الله تعالى : ﴿ مَأَ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ لِكَيْنَلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَنكَ مُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ "" وحينما كسفت الشمس على عهد رسول الله على وصلى بأصحابه صلاة الكسوف، خطب

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآيات ١٥٥ ـ ١٥٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة التغابن ، الآية ١١ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الحديد ، الآيتان ٢٢ ، ٢٣ .

فيهم خطبة بليغة أخبرهم فيها أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلهما يخوف بهما عباده ، وأمرهم بالصلاة والصدقة والتكبير والذكر والاستغفار والعتق ، وقال في خطبته : « يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته ، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً » (١) الحديث، وإن واقع أكثر المسلمين اليوم يدل على استخفافهم بحق الله وما يجب من طاعته وتقواه والمتأمل يسمع ويرى كشيراً من العقوبات للأمم والشعوب، تارة بالفيضانات وتارة بالأعاصير وتارة بالهزات الأرضية وتارة بالمجاعات وتارة بالحروب الطاحنة التي تأكل الرطب واليابس، كما بين سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعض أنواع العقوبات التى أنزلها بالعاصين والمنحرفين عن الصراط المستقيم من الأمم السابقة المكذبين لرسلهم ليتعظ الناس ويحذروا أعمالهم ، قال تعالى : ﴿ فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَا بِدَالِمِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ الْمِلْحِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخُذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّن خَسَفْكَ بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَأْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾ (١) وإن للمعاصي والذنوب من الآثار القبيحة المضرة بالقلب والبدن والمجتمع والمسببة لغضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة ما لا يعلم تفاصيله إلا الله تعالى ، فهي تحدث في

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجمعة برقم ٩٨٦ ، ومسلم في الكسوف برقم ١٤٩٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة العنكبوت ، الآية ٤٠ .

الأرض أنواعاً من الفساد في الماء والهواء والشمار والمساكن ، قال تعالى : ﴿ ظُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كُسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ تَرْجِعُونَ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَّا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾ (٢) وإن فيما يقع من هذه الكوارث عظة وعبرة ، والسعيد من وعظ بغيره ، وبالجملة فإن جميع الشرور والعقوبات التي يتعرض لها العباد في الدنيا والآخرة أسبابها الذنوب والمعاصى، وإن من علامات قساوة القلوب وطمسها والعياذ بالله أن يسمع الناس قوارع الآيات وزواجر العبر والعظات التي تخشع لها الجبال لو عقلت ثم يستمرون على طغيانهم ومعاصيهم مغترين بإمهال ربهم لهم عاكفين على اتباع أهوائهم وشهواتهم غير عابئين بوعيد ولا منصاعين لتهديد قال تعالى : ﴿ وَيِّلُ لِّكُلِّ أَفَاكِ أَثِيمِ شَيَّ يَسْمَعُ ءَايَنتِ آللَهِ تُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَمُّهُمُّ فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ (") كما أن الاستمرار على معاصي الله مع حدوث بعض العقوبات عليها دليل على ضعف الإيمان أو عدمه ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونُ اللَّهِ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ (''

<sup>(</sup>١) سورة الروم ، الآية ٤١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية ١٣٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الجاثية ، الآيتان ٧ ، ٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة يونس ، الآيتان ٩٦ ، ٩٧ .

وقال تعالى : ﴿ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَآلَاَرْضِ وَمَاتُغَنِي ٱلْآيَنِ وَآلَاَرْضِ وَمَاتُغَنِي ٱلْآيَنِ وَآلَاَ الْآرُضِ فَوَمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ''ا وقال تعالى : ﴿ كَلَا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوجِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ كَلَا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَهِدٍ لَمَحْجُونُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْمَحِيمِ ۞ ثُمَّ مُقَالُ هَذَا ٱلّذِى كُنتُم بِدِ ثُكَذِبُونَ ﴾ ''

أيها الإخوة في الله لقد حدث في الأيام القريبة الماضية حدث عظيم فيه عظة وعبرة لمن اعتبر ومن واجب المؤمنين أن يعتبروا بما يحدث في هذا الكون قال تعالى: ﴿ فَاعَتَبِرُوا يَكَأُولِي الْأَبْصَدِ ﴾ (٣) ما حدث هو ما سمعنا عنه في الإذاعات وقرأنا عنه في الصحف والمجلات وما شاهده الناس على شاشة التلفاز وتحدث به القريب والبعيد ذلك هو ما تعرض له اليمن الشمالي من الزلازل والهزات التي اجتاحت كثيراً من مدنه وقراه ، وما نتج عن ذلك من ذهاب كثير من الأنفس والأموال والممتلكات وخراب الكثير من المساكن وجرح الكثير وبقاء أسر كثيرة فاقدة أموالها ومساكنها وأبناءها وأزواجها، فترمل الكثير من النساء وتيتم الكثير من الأطفال وكل هذا حصل في وقت قصير وهو دليل على عظمة الله وقدرته ، وأن العباد مهما تمكنوا في هذه الدنيا وكانت لهم قدرة وقوة وعظمة ضعفاء أمام قدرة الله تبارك وتعالى . وإن من الواجب

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآية ١٠١ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة المطففين ، الآيات ١٤ ـــ ١٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر، من الآية ٢.

على جميع المسلمين أن يأخذوا العظة والعبرة مما حصل وأن يتوبوا إلى الله وينيبوا إليه ويحذروا أسباب غضبه ونقمته ، وندعو الله لموتى إخواننا اليمنيين بالمغفرة والرحمة ولأحيائهم بالسكينة وحسن العزاء وأن يجعل الله ما حصل لهم مكفراً لسيئاتهم ورافعاً لدرجاتهم وموقظاً لقلوب الغافلين منا ومنهم ، كما يجب علينا أن نواسيهم بالتعاون معهم والعطف عليهم ببذل ما ينفعهم من أموالنا إحساناً إليهم وصدقة عليهم جبراً لمصيبتهم وتخفيفاً من عظمها عليهم، قال تعالى : ﴿ وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرَأٌ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وَمَا ٓ أَنفَقَتُ مُربِّن شَيَّءٍ فَهُوَ يُخَلِّفُ ثُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ (١) وقال سبحانه : ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾ (") وقال عَلَيْ : ﴿ مِن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه »(١) رواه مسلم ، وقال على :«من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » (°) ، وقال على : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » وشبك بين أصابعه (١)

<sup>(</sup>١) سورة المزمل ، من الآية ٢٠ . (٢) سورة سبأ ، من الآية ٣٩ . (٣) سورة البقرة ، من الآية ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة برقم ٤٨٦٧ ، والترمذي في البر والصلة برقم ١٨٥٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) رواه البخاري في المظالم والغصب برقم ٢٢٦٢ ، ومسلم في البر والصلة والآداب برقم ٧٧٦٤ واللفظ متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الصلاة برقم ٤٥٩ ، ومسلم في البر والصلة والأداب برقم ٤٦٨٤ وأحمد في مسند الكوفيين برقم ١٨٧٩٩ .

وقال ﷺ: « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد هالسهر والحمى »(۱) متفق عليه ، فعلينا جميعاً المبادرة إلى مد يد العون لإخواننا في اليمن وبذل ما نستطيع ليتحقق معنى الأخوة الإسلامية التي أشار إليها الرسول في هذه الأحاديث الصحيحة ، ولنحصل على الأجر العظيم الذي وعد الله به المنفقين والمحسنين ، وفق الله المسلمين عموماً وإخواننا في اليمن خصوصاً للصبر والاحتساب، وضاعف لنا ولهم الأجر والشواب ، وأنزل على المصابين السكينة والطمأنينة وحسن العزاء ، ومن على الجميع بالتوبة النصوح والاستقامة على الحق والحذر من أسباب غضب الله وعقابه إنه ولي ذلك والقادر عليه . والسلام عليكم ورحمة الله بركاته .

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الأدب برقم ٥٥٥٢ ، ومسلم في البر والصلة والآداب برقم ٤٦٨٥ واللفظ له .

#### الغشوع لا يصرف للرسول عليه الصلاة والسلام 😭

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، أما بعد : فقد نشرت صحيفة المدينة في ملحقها الأسبوعي العدد ١١٨٦٩ في ١١٨٦/٥/١هـ ص ٢٢ قصيدة بعنوان \_ أتيت أزف أشعاري \_ لمن سمى نفسه عبده محمد درويش . نسأل الله لنا وله الهداية . وقد قال في هذه القصيدة .

حبيبي رسول الله جئتك خاشعاً خفيفاً بأشواقي ثقيلاً باوزاري حبيبي رسول الله هل من شفاعة وهل يا حبيب الله تقبل أعذاري ولا يخفى على كل ذي بصيرة ما في قوله « جئتك خاشعاً » من صرف الخشوع إلى رسول الله على قوله : « ثقيلاً بأوزاري » ما يدل على طلبه تخفيف الأوزار من رسول الله على طلبه تخفيف الأوزار من رسول الله على على طلبه تخفيف الأوزار من رسول الله على الله على الله على طلبه تخفيف الأوزار من رسول الله على الله على طلبه تخفيف الأوزار من رسول الله على الله على الله على طلبه تخفيف الأوزار من رسول الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على اله الله على اله الله على الله الله على اله على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله ع

وفي قوله: « حبيبي رسول الله هل من شفاعة » طلب الشفاعة من رسول الله عَلَيْكَ بعد وفاته .

وفي قوله « وهل يا حبيب الله تقبل أعذاري » الطلب من الرسول عليه أن يقبل أعذاره .

ومن تأمل هذين البيتين من أهل العلم والبصيرة علم أن نشرهما وأمثالهما غير جائز لما اشتملا عليه من الشرك ، ومخالفة العقيدة الإسلامية من صرف الخشوع للرسول على . وطلب تخفيف الأوزار منه وطلب الشفاعة منه بعد موته ، وقبول الأعذار، وذلك كله مما يجب طلبه من الله سبحانه .

<sup>( \* )</sup> نشر في جريدة المدينة في ملحقها الأسبوعي في ١٤١٦/٨/١٨هـ بعدد١١٩٦٦ .

كما أن الواجب الخشوع له سبحانه كما قال عز وجل عن الرسل وأتباعهم : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَكَ رَغَبُا وَرَهَبُ أَوَكَانُوا لَنَا خَلْشِعِينَ ﴾ (١) وقال سبحانه : ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّمَ فَنَعَدُّ جَمِيعًا ۗ ﴾(٢) وقال سبحانه : ﴿ فَلَا نَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ (٣) والآيات في هذا المعنى كثيرة .

فالواجب على كل من ينوبه حاجة أو ضائقة أن يرفع شكواه إلى الله عز وجل لا إلى الأنبياء ولا غيرهم من سائر المخلوقات من الأموات والأصنام والكواكب والجن وغيرهم من سائر الخلق . لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع وكشف الكروب وإجابة المضطر، ولا مانع من استعانة المخلوق بالمخلوق الحي الحاضر القادر فيما يستطيع مشافهة أو مكالمة أو مكاتبة أو نحو ذلك كما قال الله سبحانه فى قصة موسى : ﴿ فَأَسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَذِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ (١) الآية من سورة القصص أما الأموات من الأنبياء وغيرهم ، وهكذا الجمادات من الأصنام والأشجار وغيرها وهكذا الغائبون من الملاتكة والجن وغيرهم ، فلا تجوز الاستعانة بهم ولا الشكوى إليهم لأن الميت انقطع عمله إلا من ثلاث كما جاء بذلك الحديث عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال :« إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أوعلم ينتفع به أو ولد صالح (۵) رواه مسلم .

٢ ) سورة الزمر ، الآية ££ ٣ ) سورة الجن ، الآية ١٨

<sup>£ )</sup> سورة القصص ، الآية ١٥ . ٥ ) رواه مسلم في الوصية برقم ٣٠٨٤ ، و رواه الترمذي في الأحكام برقم ١٢٩٧، والدارمي في المقدمة برقم ٥٥٨ .

ومعلوم أن نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أفضل الخلق وأشرفهم أحياء وأمواتاً ، ومع ذلك فلا يجوز عبادته لا في حياته ولا بعد وفاته لأن العبادة تختص بالله وحده دون غيره ، كما أمر الله تعالى بذلك في كثير من آيات القرآن الكريم ومنها قوله تعالى: ﴿ فَأَعَبُكِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ (١) ونهى عن دعاء غيره كما قال تعالى : ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاحِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ " وقال عـز وجل : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءً ﴾(٣) والآيات في هذا المعنى كثيرة وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى على أنه قال : « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » (نا وفي الصحيحين أيضاً عن عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم . قال : « أن تجعل لله ندأ وهو خلقك »(٥) الحديث . والأحاديث في هذا الباب كثيرة .

فالواجب على الكاتب أن يتوب إلى الله سبحانه مما صدر منه وأن يحذر الشرك دقيقه وجليله ،كما أن الواجب على جميع المسلمين الحذر من الشرك بالله عز وجل ووسائله والتواصي بتركه مع بيانه للناس والتحذير منه .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية ٢.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الجن ، الآية ١٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة البينة ، الآية ٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) رواه البخاري في الاستئذان برقم ٥٧٩٦ ، ومسلم في الإيمان برقم ٤٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) رواه البخاري في تفسير القرآن برقم ٤١١٧ ، والأدب برقم ٥٥٤٢ ، واللفظ له ، ومسلم في الإيمان برقم ١٧٤ .

كما أنه يجب على جميع القائمين على الصحف والمسؤولين عن الإعلام من أهل الإسلام ألا ينشروا ما يخالف شرع الله عز وجل وأن يتحروا فيما ينشرونه ما ينفع الأمة ولا يضرهم في دينهم ولا دنياهم وأعظم ذلك خطراً ما يوقع في الشرك وأنواع الكفر.

أصلح الله أحوال المسلمين ووفقهم وجميع القائمين على وسائل الإعلام للفقه في الدين ولكل ما فيه صلاح العباد ونجاتهم وسلامة أمر دينهم ودنياهم إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان .

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورثيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

#### $\overset{''}{}$ تقریظ وتمبید

#### على تصيدة الشيخ راشد بن صالح الفنين العلامة الورع التقي الفيور على المق

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد : فإني لما قرأت هذه القصيدة السديدة التي أنشأها الفهم الأديب واللوذعي الأريب ، الشاب الفاضل راشد بن صالح بن خنين زاده الله علماً وفهما وجدتها قد وافقت الحق الذي يجب اعتقاده في هذا الباب ، وزيفت كثيراً من أضاليل هذا الزائغ المرتاب . فإن هذا الضال القصيمي قد أكثر في كتابه (۱) من أنواع الضلال والكفر والإلحاد ، ليضل بها الناس عن الحق والهدى ويدعوهم بها إلى نبذ الدين وسلوك مسلك أعداء الله الكافرين في حب الدنيا وإيثارها على الآخرة ، وطلبها بكل طريق أوصل إليها سواء أباحه الشرع أو حظره .

ومن أكبر الأضاليل والمنكرات التي سطر في كتابه زعمه في صفحة ٣١٥ منه،أن الإيمان بالله وقدرته التامة على كل شيء مشكلة لم تحل، وقوله في صفحة ٣٢٦ منه: (إن البشر عاجزون فيما يبدو لنا حتى اليوم

<sup>(</sup>١) نشر هذا التقريظ ضمن كتاب تشخيص أخطاء صاحب الأغلال الرئيسية المطبوع عام ١٣٦٧هـ

عطبعة أنصار السنة المحمدية .. عصر صد ١٣٠٨ هد .

 <sup>(</sup> ۲ ) کتابه هو : ( هذه هي الأغلال ) .

عن أخذه « أي الدين » وفهمه وتصوره على وجهه النافع المفيد ، بل هم إما أن يبقوا غير متدينين أو متدينين تديناً باطلاً ، كما أثبت هذا جملة تاريخ الإنسان ، ولا بد من استثناء فترات أو ومضات قليلة خافتة .... إلى أن قال : ( والدين هو أحد هذه الأمور الجميلة التي عجز الناس عن تصورها تصوراً صحيحاً لأنها جاءت قبل استيفاء استعدادهم الموقوت ، فراحوا ضحايا هذا التصور الباطل .... إلى أن قال في صفحة ٣٢٨ ولكن ثبت أن البشرية عاجزة إلا فيما ندر عن فهمه على وجهه الصحيح هذه هي المشكلة التي لم تحل ) .

فهذا الكلام لا يصدر إلا من شخص عدو لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وكافر بأن القرآن حق ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم حق ، لأن القرآن والسنة قد بينا حقيقة الإيمان بالله ، وحقيقة الدين الحق أعظم بيان ، وصار ذلك عند المؤمنين بالله حقاً أوضح من الشمس في رابعة النهار . وقد فهم الرسول على وأصحابه ومن تبعهم بإحسان حقيقة الإيمان وحقيقة الدين الحق ، ودرجوا عليه ودعوا إليه ، وجاءت الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي على مبشرة بأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق منصورة ظاهرة إلى قيام الساعة ، وفي بعضها هم ومضات أو فترات قليلة خافتة ؟ وكيف يكون البشر عاجزين عن من ومضات أو فترات قليلة خافتة ؟ وكيف يكون البشر عاجزين عن فهمه وتصوره تصوراً صحيحاً مع وضوحه وظهور أدلته ؟ وكيف يجوز نسبة الله سبحانه إلى أنه كلف البشر ما لا يستطيعون فهمه ، وأمرهم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة برقم ٦٧٦٧ ، ومسلم في الإمارة برقم ٢٥٤٤ ، والترمذي في الفتن برقم ٥٥١٥ .

بشرائع قبل استعدادهم لها ، فراحوا ضحايا هذا التصور الباطل ؟ هذا الكلام في غاية الكفر والضلال والإلحاد ، فقاتل الله هذا الرجل الخبيث، ما أعظم جرأته على الله ودينه ، وما أشد تلبيسه وأبعده عن الهدى ، ومقصده من هذا الكلام دعوة الناس إلى نبذ الدين جملة ، لأنهم إذا سمعوا أنهم عاجزون عن تصوره تصوراً صحيحاً ، وأنهم إن أخذوه أخذوه على غير وجهه فكان ضاراً لهم كرهوه ورفضوه واعتنقوا سواه ، لا سيما إن عرفوا أن هذا المفتون الخبيث قد كان قبل هذا يظهر الدعوة إلى الدين الحق ويرد على من خالفه ، وإنما يغتر بمثل هذا ضعفاء البصائر، وأما من له أدنى مسكة من عقل صحيح ، وعلم نافع صحيح ، فإنه لا يغتر بمثل هذا الزائغ وأضاليله للعلم بأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ، ولوضوح خطئه وزيغه . نسأل الله العافية والثبات على دينه .

ومن جملة أضاليل هذا الزائغ المفتون قوله في صفحة ٢٩ : (إن الدعاء أضعف وسيلة يلقى بها عدو عدوه ، بل إنه ليس بوسيلة ، وليس له من فائدة سوى أنه يقوم بعملية تعويض وتصريف خبيثة ضارة ) وقوله في صفحة ١٨٠ : (كانت الخطب أيام الجمعات إحدى النكبات ، وذلك أنها لتكررها كل أسبوع استطاعت أن تجعل تخديرها مستمراً مضموناً متجدداً ، يعني بذلك تحذيرها عن الانهماك في طلب الدنيا والتنافس فيها.... إلى أن قال : لأنها لتكررها لا تترك فرصة لانطلاق معنى طيب من معاني الإنسان ....إلى أن قال في صفحة ١٨٧ : ولكن هذا

الاجتماع الأسبوعى مفروض فرضاً ، وهذه الخطب مفروضة على هذا الاجتماع فرضاً أيضاً ، فأين النجاة ، وكيف الفرار ؟ ) .

فانظر أيها القارى، هذا الكلام وتأمل: هل مثله يصدر من مسلم يعقل ما يقول ؟ لا والله ، لا والله ، وإنما يصدر من شخص قد ملى، قلبه من بغض الأديان ، ومعاداة حزب الرحمن ، لأن من ذم ما شرعه الله ، وزعم أنه نكبة على العباد ، وعملية مضرة لا شك في كفره وبغضه للحق وأهله . وقد دل على أن مثل هذا كفر قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا آنزَلَ الله فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴾ (١) وفي كتاب هذا المفتري الملحد من الترهات والأضاليل غير ما ذكرنا كثير ، قد أشار المفتري الملحد من الترهات والأضاليل غير ما ذكرنا كثير ، وجعلنا وإياه الناظم إلى جملة منها ، وبين خطأه فيها . جزاه الله خيراً ، وجعلنا وإياه وجميع إخواننا من أنصار الحق ودعاة الهدى .

وبالجملة فمن تأمل كتاب هذا الزائغ المفتون من أوله إلى آخره، عرف أنه لا يدين إلا بعبادة الطبيعة ، ولا يدعو في كتابه إلا إلى عبادتها . وأما الإله الحق الذي يميت ويحيي ، ويسعد ويشقي ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، فلا يؤمن به ولا يدعو إلى عبادته ، كما يدل على ذلك كلامه في مبحث القضاء والقدر والأسباب والمشكلة التي لم تحل ، وفي مواضع كثيرة من كتابه .

ومن عظيم إلحاده ودعوته إلى عبادة الطبيعة قوله في صفحة ١٥٨ في وصف النبي عليه : (لقد بدأ رسالته بالخلوة بالطبيعة ، وبمناجاتها فوق غار حراء ، وختمها بمناجاتها أيضاً وهو في حجرة عائشة ، بينما كان

 <sup>(</sup>١) سورة محمد ، الآية ٩ .

يجود بأنفاسه . فلقد كان في تلك الساعة شاخصاً ببصره إلى السماء لا يحوله عنها هول ولا أهل ، ويقول : اللهم في الرفيق الأعلى ) فنسبة النبي على إلى مناجاة الطبيعة كذب ظاهر وكفر واضح ، ومخالفة لما فهمه المؤمنون من هذا الحديث الشريف ، وقد أقذع هذا الضال في ذم الدين والسلف الصالحين ، وحذر من سلوك سبيلهم ، وحرف آيات كثيرة وأحاديث ليقودها إلى مذهبه الباطل ، ورد أحاديث أخرى صحيحة لما لم توافقه على مذهبه العاطل ، وأكثر من التلبيس والتدليس والخداع ليغير بذلك دين من لا بصيرة له بالدين الحق ، وشابه في ذلك إخوانه من اليهود والمنافقين .

فنسأل الله الشبات على دينه ، ونعوذ به من زيغ القلوب ورين الذنوب ، وأسأله أن يمن على هذا الضال بالهداية والرجوع إلى الحق والتوبة النصوح ، وأن يعيذنا والمسلمين عما ابتلاه به إنه سميع الدعاء قريب الإجابة .

ولقصد تأبيد ما دلت عليه هذه القصيدة من الحق وتزييف أباطيل هذا المارق والتحذير من خطئه لئلا يغتر به . حررت هذه الأحرف ، وأنا الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، قاضي الخرج سامحني الله وغفر لي ولوالدي ومشائخي وجميع المسلمين . وصلى الله على محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم . سنة ١٣٦٦ هـ .

#### تقريظ على قصيدة الشيخ/ صالح بن حسين العلي

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :
أما بعد : فإني لما قرأت هذه القصيدة التي نظمها الابن الأديب ،
والفاضل الأريب صالح بن حسين العلي ، وجدتها قد اشتملت على
إيضاح كثير من أضاليل هذا القصيمي الزائغ ، ورد جمل كثيرة من
أخطائه ردا صحيحاً مستنداً إلى الآيات القرآنية ، والأحاديث الشريفة
النبوية وإجماع سلف الأمة ، مع الإشارة إلى بعض ما يقضي بردة
القصيمي صاحب « الأغلال » ، ومروقه من دين الإسلام . فجزى الله
هذا الناظم خيراً وزاده من العلم والعمل ، وجعلنا وإياه وجميع إخواننا
من أنصار دينه والدعاة إلى سبيله على بصيرة .

ونسأل الله أن يهدي صاحب «الأغلال» ويمن عليه بالتوبة النصوح ، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن آمين .

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

قاله الفقير إلى ربه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز قاضي الخرج عفا الله عنه وغفر له .

حرر في الحادى عشر من شهر ذي القعدة الحرام ، من شهور سنة ١٣٦٧هـ من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام (١١) .

<sup>(</sup>١) نشر هذا التقريظ ضمن كتاب تشخيص أخطاء صاحب كتاب « الأغلال الرئيسية » المطبوع عام ١٣٦٧هـ عطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر صــ ٤٨ .

# الفرق بين الكفر والشرك

س: الأخت ن .س . ع من الرياض ، تقرل في سؤالها : ما هو الفرق بين الكفر والشرك ؟ أفتونا مأجورين .

ج: الكفر جحد الحق وستره ، كالذي يجحد وجوب الصلاة أو وجوب اللله أو وجوب الزكاة أو وجوب الله أو وجوب الحج مع الاستطاعة أو وجوب بر الوالدين ونحو هذا ..

وكالذي يجحد تحريم الزنا أو تحريم شرب المسكر أو تحريم عقوق الوالدين أو نحو ذلك .

أما الشرك فهو: صرف بعض العبادة لغير الله كمن يستغيث بالأموات أو الغائبين أو الجن أو الأصنام أو النجوم ونحو ذلك ، أو يذبح لهم أو ينذر لهم .

ويطلق على الكافر أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر كما قال الله عنز وجل: ﴿ وَمَن يَدَّعُ مَعَ اللّهِ إِلَىٰ هَا ءَاخَرَ لَا بُرَّهَ لَنَ لَهُ بِهِ عَالِنَهَ إِلَىٰ هَا ءَاخَرَ لَا بُرَّهَ لَنَ لَهُ بِهِ عَالِنَهَ إِلَىٰ هَا ءَاخَرَ لَا بُرَّهَ لَنَ لَهُ بِهِ عَالِنَهَ وَسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّ لَهُ لَا يُفْسِلِحُ الْكَنْ فِرُونَ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشَرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَ لُهُ النَّارُ ﴾ (١) وقال

<sup>( \* )</sup> من ضمن الأسئلة المقدمة من المجلة العربية .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ، من الآية ١١٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة المائدة ، من الآية ٧٧ .

جل وعلا فى سورة فاطر : ﴿ ذَالِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلَكُ وَالَّذِينَ مَعُواْ مَن مُواللّهُ وَاللّهُ وَيُكُمْ لَهُ الْمُلَكُ وَالَّذِينَ مَعُواْ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلُو سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُو وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ دُعَاءَكُمْ وَلُو سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُو وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنبِينَكُ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ (الله قسمى دعاءهم غير الله شركا في هذه السورة ، وفي سورة قد أفلح المؤمنون سماه كفراً .

وقال سبحانه في سورة التوبة : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْرَهِمِهِمْ وَيَأْبِكَ اللّهُ إِلّا أَن يُتِمّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِه الْكَفِرُونَ اللّهِ هُوَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) سورة فاطر ، الآيتان ١٣ ، ١٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة التوبة ، الآيتان ٣٢ ، ٣٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم ١١٧ .

 <sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ٢١٨٥٩ ، والترمذي في الإيمان برقم ٢٥٤٥ ،
 والنسائي في الصلاة برقم ٤٥٩ .

## السنة ومكانتها ني الإسلام وني أصول التشريع 🖈

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ، أما بعد :

فهذا بحث مهم يتعلق بالسنة وأنها الأصل الثاني من أصول الإسلام يجب الأخذ بها والاعتماد عليها إذا صحت عن رسول الله عليها فأقول: من المعلوم عند جميع أهل العلم أن السنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام ، وأن مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله عز وجل ، فهي الأصل المعتمد بعد كتاب الله عز وجل بإجماع أهل العلم قاطبة ، وهي حجة قائمة مستقلة على جميع الأمة ، من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط فقد ضل ضلالاً بعيداً ، وكفر كفراً أكبر، وارتد عن الإسلام بهذا المقال ، فإنه بهذا المقال وبهذا الاعتقاد يكون قد كذب الله ورسوله ، وأنكر ما أمر الله به ورسوله ، وجحد أصلاً عظيماً فرض الله الرجوع إليه والاعتماد عليه والأخذ به ، وأنكر إجماع أهل العلم عليه ، وكذب به ، وجحده ، وقد أجمع علماء الإسلام على أن الأصول المجمع عليها ثلاثة : الأصل الأول : كتاب الله ، والأصل الثاني : سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ، والأصل الثالث : إجماع أهل العلم . وتنازع أهل العلم في

<sup>( \* )</sup>أصل هذا البحث محاضرة ألقاها سماحته في مخيم أقامته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

أصول أخرى ، أهمها : القياس ، والجمهور على أنه أصل رابع إذا استوفى شروطه المعتبرة .

أما السنة: فلا نزاع ولا خلاف في أنها أصل مستقل وأنها هي الأصل الثاني من أصول الإسلام وأن الواجب على جميع المسلمين، بل على جميع الأمة الأخذ بها، والاعتماد عليها والاحتجاج بها إذا صح السند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد دل على هذا المعنى آيات كثيرات من كتاب الله، وأحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما دل على هذا المعنى إجماع أهل العلم قاطبة ؛ على وجوب الأخذ بها، والإنكار على من أعرض عنها أو خالفها.

وقد نبغت نابغة في صدر الإسلام أنكرت السنة بسبب تهمتها للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ، كالخوارج فإن الخوارج كفروا كثيراً من الصحابة ، وفسقوا كثيراً منهم ، وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب الله ؛ لسوء ظنهم بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتابعتهم الرافضة فقالوا : لا حجة إلا فيما جاء من طريق أهل البيت فقط ، وما سوى ذلك لا حجة فيه .

ونبغت نابغة بعد ذلك ، ولا يزال هذا القول يذكر فيما بين وقت وآخر ، وتسمى هذه النابغة الأخيرة القرآنية ، ويزعمون أنهم أهل القرآن، وأنهم يحتجون بالقرآن فقط ، وأن السنة لا يحتج بها لأنها إنما كتبت بعد النبي على الله عدة طويلة ، ولأن الإنسان قد ينسى وقد يغلط ، ولأن الكتب قد يقع فيها غلط ، إلى غير هذا مما قالوا من الترهات ،

والخرافات ، والآراء الفاسدة ، وزعموا أنهم بذلك يحتاطون لدينهم فلا يأخذون إلا بالقرآن فقط . وقد ضلوا عن سواء السبيل ، وكذبوا ، وكفروا بذلك كفراً أكبر بواحاً .

فإن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ، واتباع ما جاء به وسمى كلامه وحياً في قوله تعالى :﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا مَا ضَلَ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ۞ إِنَّ هُو إِلَّا وَحَى يُوجَىٰ ﴾ (١) ولوكان رسوله ﷺ لايتبع ولا يطاع لم يكن لأوامره ونواهيه قيمة .

وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن تبلغ سنته ، فكان إذا خطب أمر أن تبلغ السنة ، فدل ذلك على أن سنته على واجبة الاتباع وعلى أن طاعته واجبة على جميع الأمة ، كما تجب طاعة الله تجب طاعة رسوله طاعته واجبة على جميع الأمة ، كما تجب طاعة الله تجب طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ، ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واضحاً قال تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران : ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّيَ الْمَالَى فَي كتابه الكريم في سورة آل عمران : ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّيَ الْمَالَى اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ مُرَّحَمُونَ ﴾ (١) فقرن طاعة الرسول بطاعته سبحانه ، وقال تعالى : ﴿ وَالطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ مُرَّحَمُونَ ﴾ فعلق الرحمة بطاعة الله ورسوله والرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ مُرَّحَمُونَ ﴾ فعلق الرحمة بطاعة الله ورسوله وقال سبحانه أيضاً في سورة آل عمران : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ وقال سبحانه أيضاً في سورة آل عمران : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمُ اللهُ وَيَغِفْرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمُ اللهُ وَيَغِفْر لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ لَحَيمُ اللهُ وَيَغِفْر لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ لَحِيمُ اللهُ وَيَغِفْر لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ لَحَيمُ اللهُ وَيَغِفْر لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ اللهُ وَالرَّسُولَ اللهُ وَالرَّسُولَ اللهُ وَالرَّسُولَ اللهُ وَالرَّسُولَ اللهُ وَالرَّسُولَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالرَّسُولَ اللهُ وَالرَّسُولَ اللهُ وَالرَّسُولَ اللهُ وَالرَّسُولَ اللهُ وَالرَّسُولُ اللهُ وَالرَّسُولَ اللهُ وَالْهُ اللهُ وَالرَّسُولَ اللهُ وَالرَّسُولَ اللهُ وَالرَّسُولَ اللهُ وَالرَّسُولُ اللهُ وَالرَّسُولُ اللهُ وَالرَّسُولُ اللهُ وَاللهُ وَالرَّسُولُ اللهُ وَالرَّسُولُ اللهُ وَالرَّسُولُ اللهُ وَالرَّسُولُ اللهُ وَالرَّسُولُ وَالْهُ وَالْوَلُولُ اللهُ وَالرَّسُولُ اللهُ وَالرَّسُولُ اللهُ وَالرَّسُولُ اللهُ وَالرَّسُولُ اللهُ وَاللهُ وَالرَّسُولُ اللهُ وَاللّهُ وَالْولُولُ اللهُ وَاللّه

<sup>(</sup> ١ ) سورة النجم ، الآيات ١ ــ ٤ . ( ٢ ) سورة آل عمران ، الآيتان ١٣١ . ١٣٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة آل عمران ، الآيتان ٣١ . ٣٢ .

وقال سبحانه في سورة النساء : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ٱلَّهِعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُزُّ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُّمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَآحَسَنُ تَأْوِيلًا ﴾(١) فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله أمرأ مستقلاً وكرَّر الفعل في ذلك ﴿ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾ ثم قال : ﴿ وَأَوْلِى ٱلْأَمْنِ مِنكُمَّ ﴾ ولم يكرر الفعل لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله وإنما تجب في المعروف حيث كان ما أمروا به من طاعة الله ورسوله ومما لا يخالف أمر الله ورسوله ، ثم بين أن العمدة في طاعة الله ورسوله فقال : ﴿ فَإِن نَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ ولم يقل إلى أولى الأمر منكم بل قال: ﴿ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ فدل ذلك على أن الرد في مسائل النزاع والخلاف إنما يكون لله ولرسوله ، قال العلماء معنى إلى الله : الرد إلى كتاب الله ، وصعنى والرسول الرد إلى الرسول في حياته ، وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام . فَعُلمَ بذلك أن سنته مستقلة وأنها أصل متبع ، وقال جل وعلا: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ ۚ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ قُلُّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (") وقبلها قوله جل وعلا:

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية ٥٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة النساء ، الآية ٨٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الأعراف ، من الآية ١٥٨.

﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَكُرُوهُ وَاتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أَنزلَ مَعَنُّهُ أَوْلَكِيْكَ هُمُ ٱلْمُغْلِحُونَ ﴾ (١) فجعل الفلاح لمن اتبعه عليه الصلاة والسلام لأن السياق فيه عليه الصلاة والسلام ﴿ فَالَّذِينَ مَا مَنُوا بِمِه وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ مَعَهُ وَأُولَيْهَكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ فذكر أن الفلاح لهؤلاء المتبعين لنبى الله عليه الصلاة والسلام دون غيرهم ، فدل ذلك على أن من أنكر سنته ولم يتبعه فإنه ليس بمفلح وليس من المفلحين، ثم قبال بعدها : ﴿ قُلُّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ يعنى قل يا محمد : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَمُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ يُحِيء وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَذُونَ ﴾ (١) فعلق الهداية باتباعه عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على وجوب طاعته ، واتباع ما جاء به من الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام ، وقال عز وجل في آيات أخرى : ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوأً وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاءُ النبيت ﴾ (٢) وقسال جل وعسلا أيضاً في هذه السورة سورة النور: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (١) فأفرد طاعته وحدها بقوله : ﴿ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

<sup>(</sup> ١ ) سورة الأعراف ، من الآية ١٥٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الأعراف ، الآية ٨٥٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة النور ، الآية ٥٤ .

٤) سورة النور ، الآية ٥٦ .

وقال في آخر السورة سورة النور : ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَّ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيثُ ﴾ (١) فذكر جل وعلا أن المخالف لأمر النبي على على خطر عظيم من أن تصيبه فتنة بالزيغ والشرك والضلال أو عذاب أليم ، نعوذ بالله من ذلك ، وقال عز وجل في سورة الحشر : ﴿ وَمَا ٓ ءَائَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــٰذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمُ عَنَّهُ فَأَنَّهُوا وَأَتَّقُوا آللَّهُ إِنَّ آللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ (١) فهذه الآيات وما جاء في معناها كلها دالة على وجوب اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام وأن الهداية والرحمة والسعادة والعاقبة الحميدة كلها في اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، فمن أنكر ذلك فقد أنكر كتاب الله، ومن قال إنه يتبع كتاب الله دون السنة فقد كذب وغلط وكفر، فإن القرآن أمر باتباع الرسول على ، فمن لم يتبعه فإنه لم يعمل بكتاب الله ولم يؤمن بكتاب الله ، ولم ينفذ كتاب الله ، إذ كتاب الله أمر بطاعة الرسول على وأمر باتباعه ، وحذر من مخالفته عليه الصلاة والسلام، ولا يحسن أن يكون الإنسان متبعاً للقرآن بدون اتباع السنة ، ولا يكون متبعاً للسنة بدون اتباع القرآن فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، ومما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في

<sup>(</sup>١) سورة النور ، من الآية ٦٣ .

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة الحشر ، من الآية ۷ .

الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال: « من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله . ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني » (١) وفي صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال : « كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى » قيل : يا رسول الله ومن يأبي . قال : « من أطاعني دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى » (٢) وهذا واضح في أن من عصاه فقد عصى الله ، ومن عصاه فقد أبي دخول الجنة والعياذ بالله ، وفي المسند وأبى داود وصحيح الحاكم بإسناد جيد عن المقداد بن معدي كرب الكندي رضى الله عنه أن النبى على قال: « ألا وإننى أوتيت الكتاب ومثله معه » والكتاب هو القرآن ، ومثله معه يعنى : السنة وهي الوحي الثاني « ألا يوشك رجل شبعان يتكى، على أريكت، يحدث بحديث من حديثي فيقول : بيننا وبينهم كتاب الله ، ما وجدنا فيه من حــلال حلـلناه وما وجدنا فيه من حـرام حرمـنـاه » (٢) وفي لــفظ : « يوشك رجل شبعان على أريكته يحدث بالأمر من أمري مما أمرت به ونهيت عنه يقول: بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه اتبعناه ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله » (١) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد والسير برقم ٢٧٣٧ ، ومسلم في الإمارة برقم ٣٤١٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في الاعتصام بالسنة برقم ٦٧٣٧ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٨٣٧٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه أبو داود في السنة برقم ٣٩٨٨ ، وأحمد في مسند الشاميين برقم ١٦٥٤٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) رواه الترمذي في العلم برقم ٢٥٨٨ ، ورواه أحمد في مسند الشاميين برقم ١٦٥٦٤ .

فالواجب على جميع الأمة أن تعظم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وأن تعرف قدرها ، وأن تأخذ بها ، وتسير عليها ، فهي الشارحة والمفسرة لكتاب الله عز وجل ، والدالة على ما قد يخفى من كتاب الله ، والمقيدة لما قد يطلق من كتاب الله ، والمخصصة لما قد يعم من كتاب الله ، ومن تدبر كتاب الله وتدبر السنة عـرف ذلك ؛ لأن الله يقول جل وعلا : ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّفَكَّرُونَ ﴾ (١) فهو المبين للناس ما نزل إليهم عليه الصلاة والسلام ، فإذا كانت سنته غير معتبرة ولا يحتج بها فكيف يبين للناس دينهم وكتاب ربهم ، هذا من أبطل الباطل فعلم بذلك أنه المبين لما قاله الله ، وأنه الشارح لما قد يخفي من كتاب الله ، وقال في آية أخرى في سورة النعل: ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ " فبين جل وعلا أنه أنزل الكتاب عليه ليبين للناس ما اختلفوا فيه فإذا كانت سنته لاتبين للناس ولا تعتمد بطل هذا المعنى ، فهو سبحانه وتعالى بين أنه عَلَيْهُ هو الذي يبين للناس ما نزل إليهم ، وأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يفصل النزاع بين الناس فيما اختلفوا فيه ، فدل ذلك على أن سنته لازمة الاتباع ، وواجبة الاتباع .

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، من الآية ٤٤ .

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة النحل ، من الآية ٦٤ .

وليس هذا خاصاً بأهل زمانه وصحابته رضي الله عنهم ؛ بل هو لهم ولمن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة فإن الشريعة شريعة لأهل زمانه ولمن يأتي بعد زمانه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة ، فهو رسول الله إلى الناس عامة ، قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسُلُنُكُ إِلّا رَحْمَةُ لِلْعَلَمِينَ ﴾ (١) وقال سبحانه : ﴿ وَمَا أَرْسُلُنْكَ إِلّا كَافَةٌ لِلنّاسِ بَشِيراً وَنَكِذِيراً ﴾ (١) فهو رسول الله إلى جميع العالم الجن والإنس ، العرب والعجم ، الأغنياء والفقراء ، الحكام والمحكومين ، الرجال والنساء إلى يوم القيامة، ليس بعده نبي ولا رسول بل هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام .

فوجب أن تكون سنته موضحة لكتاب الله وشارحة لكتاب الله ، ودالة على ما قد يخفى من كتاب الله ، وسنته أيضاً جاءت بأحكام لم ودالة على ما قد يخفى من كتاب الله ، جاءت بأحكام مستقلة شرعها الله عز وجل لم تذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى ، من ذلك : تفصيل الصلوات وعدد الركعات ، وتفصيل أحكام الزكاة ، وتفصيل أحكام الرضاع ، فليس في كتاب الله إلا الأمهات والأخوات من الرضاع وجاءت السنة ببقية المحرمات بالرضاع ، فقال على « يحرم من الرضاع ما يحرم من المراضاع ما يحرم من النسب » (٢) وجاءت السنة بحكم مستقل في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها ، وجاءت السنة بحكم مستقل في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها ، وجاءت بأحكام مستقلة لم تذكر في كتاب الله في

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ، الآية ١٠٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة سبأ ، من الآية ٢٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري في الشهادات برقم ٢٤٥١ ، ومسلم في الرضاع برقم ٢٦٢١ .

أشياء كثيرة ، في الجنايات والديات ، والنفقات ، وأحكام الزكوات ، وأحكام الزكوات ، وأحكام الزكوات ، وأحكام السوم والحج إلى غير ذلك .

ولما قال بعض الناس في مجلس عمران بن حصين رضي الله عنهما : ( دعنا من الحديث وحدثنا عن كتاب الله ) غضب عمران رضي الله عنه وأرضاه ، واشتد إنكاره عليه وقال : ( لولا السنة كيف نعرف أن الظهر أربع والعصر أربع ، والعشاء أربع ، والمغرب ثلاث ) إلى آخره .

فالسنة بينت لنا تفاصيل الصلاة ، وتفاصيل الأحكام ، ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرجعون إلى السنة ويتحاكمون إليها ويحتجون بها ، ولما ارتد من العرب من ارتد وقام الصديق رضي الله عنه وأرضاه ودعا إلى جهادهم توقف عمر في ذلك ، وقال : كيف نقاتلهم ، وقد قال النبي على : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا وقد قال النبي عولها : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » قال الصديق رضي الله عنه : ( أليست الزكاة من حقها - من حق لا إله إلا الله - والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله عمر رضي الله عنه : ( فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعرفت أنه الحق ) ثم وافق المسلمون ، ووافق الصحابة واجتمع رأيهم على قتال المرتدين فقاتلوهم بأمر الله ورسوله .

<sup>(</sup> ١ ) رواه البخاري في الزكاة برقم ١٣١٢ ومسلم في الإيمان برقم ٢٩ .

ولما جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق رضي الله عنه تسأله عن إرثها، قال: ما أعلم لك شيئاً في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله على ولكن سوف أسأل الناس ، يعنى عما جاء في السنة ، فسأل الناس فأخبر أن رسول الله على قضى لها بالسدس ، فقضى لها بالسدس رضى الله عنه وأرضاه ، وهكذا عمر رضى الله عنه لما أشكل عليه حكم إملاص المرأة : وهو خروج الجنين ميتاً بالجناية على أمه ما حكمه ؟ توقف حتى سأل الناس ، فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة بأن النبي على قضى فيه بغرة عبد أو أمة ، فقضى بذلك . ولما أشكل على عثمان حكم المعتدة من الوفاة ، هل تكون في بيت زوجها أو تنتقل إلى أهلها ؟ فشهدت عنده فريعة بنت مالك الخدرية أَخْتَ أَبِي سَعِيد أَن رسول الله ﷺ أمرها أن تعتد في بيت زوجها ، فقضى بذلك عثمان رضى الله عنه وأرضاه ، ولما سمع على رضى الله عنه عثمان في بعض حجاته ينهى عن المتعة ويأمر بإفراد الحج أحرم على رضى عنه بالحج والعمرة جميعاً وقال: لا أدع سنة رسول الله عليه بقول أحد من الناس ، ولما سمع ابن عباس بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالمتعة ويحتج عليه بقول أبي بكر وعمر أنهما يريان إفراد الحج قال : ( يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول : قال رسول الله على ، وتقولون قال أبو بكر وعمر )، ولما ذكر لأحمد رحمه الله جماعة يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان الثوري ويسألونه عما لديه وعما يقول ، تعجب! وقال: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته \_ يعنى عن رسول الله ﷺ \_

يذهبون إلى رأي سفيان والله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِودَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَدُّ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدُ ﴾ (١) ولما ذكر عند أيوب السختياني رحمه الله رجل يدعو إلى القرآن ويثبط عن السنة قال: ( دعوه فإنه ضال ) والمقصود أن السلف الصالح قد عرفوا هذا الأمر ، ونبغت عندهم نوابغ بسبب الخوارج في هذا الباب ، فاشتد نكيرهم عليهم ، وضللوهم ، وحذروا منهم ، مع أنه إنكار ليس مثل الإنكار الموجود الأخير ؛ لأنه إنكار له شبهة بالنسبة إلى الخوارج وما اعتقدوه في الصحابة رضى الله عنهم وأرضاهم في بعضهم دون بعض ، أما هؤلاء المتأخرون فجاءوا بداهية كبرى ومنكر عظيم وبلاء كبير ، ومصيبة عظمى حيث قالوا : إن السنة برمتها لا يحتج بها بالكلية لا من هنا ولا من هنا، وطعنوا فيها وفي رواتها وفي كتبها ، وساروا على هذا النهج الوخيم وأعلنه كثيرا العقيد القذافي الرئيس الليبي المعروف فضل وأضل ، وهكذا جماعة في مصر ، وغير مصر قالوا هذه المقالة فضلوا وأضلوا وسموا أنفسهم بالقرآنيين ، وقد كذبوا وجهلوا ما قام به علماء السنة ؛ لأنهم لو عملوا بالقرآن لعظموا السنة وأخذوا بها ، ولكنهم جهلوا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه فضلوا وأضلواً.

<sup>(</sup>١) سورة النور ، من الآية ٦٣ .

وقد احتاط أهل السنة كثيراً للسنة حيث تلقوها أولاً عن الصحابة حفظاً ودرسوها ، وحفظوها حفظاً كاملاً ، وحفظاً دقيقاً حرفياً ، ونقلوها إلى من بعدهم ، ثم ألف العلماء على رأس القرن الأول وفي أثناء القرن الثاني ثم كثر ذلك في القرن الثالث ، ألفوا الكتب ، وجمعوا فيها الأحاديث حرصاً على بقائها وحفظها وصيانتها فانتقلت من الصدور إلى الكتب المحفوظة المتداولة المتناقلة التي لا ريب فيها ولا شك ، ثم نقبوا عن الرجال ، وعرفوا ثقاتهم من كذابيهم وضعفائهم ، ومن هو سيء الحفظ منهم حتى حرروا ذلك أتم تحرير ، وبينوا من يصلح للرواية ، ومن لا يصلح للراوية ، ومن يحتج به ومن لا يحتج به ، وأوضحوا ما وقع من بعض الناس من أوهام وأغلاط ، وسجلوها عليهم ، وعرفوا الكذابين والوضاعين ، وألفوا فيهم وأوضحوا أسماءهم ، فأيد الله بهم السنة ، وأقام بهم الحجة ، وقطع بهم المعذرة ، وزال تلبيس الملبسين ، وانكشف ضلال الضالين ، فبقيت السنة بحمد الله جليَّة واضحة لا شبهة فيها ، ولا غبار عليها ، وكان الأئمة يعظمون ذلك كثيراً ، وإذا رأوا من أحد أى تساهل بالسنة أو إعراض أنكروا عليه ، حدَّث ذات يوم عبدالله بن عمر رضى الله عنهما بقول النبي على : « ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله » (١) فقال بعض أبنائه : والله لنمنعهن ـ عن اجتهاد منه ـ ومقصوده أنهن تغيرن ، وأنهن قد يتساهلن في الخروج ، وليس قصده إنكار السنة، فأقبل عليه عبدالله وسبه سبأ سيئاً وقال: أقول: قال رسول الله وتقول : والله لنمنعهن .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجمعة برقم ٨٤٩ ، ومسلم في الصلاة برقم ٦٦٨ واللفظ متفق عليه .

ورأى عبدالله بن مغفل المزني رضي الله عنه بعض أقاربه يخذف ، فقال له : إن رسول الله ﷺ نهى عن الخذف وقال : « إنه لايصيد صيد أ ، ولا ينكأ عدو أ » . ثم رآه في وقت آخر يخذف ، فقال : أقول إن الرسول نهى عن هذا ثم تخذف ، لا كلمتك أبدا .

فالصحابة رضى الله عنهم وأرضاهم كانوا يعظمون هذا الأمر جدأ ويحذرون الناس من التساهل بالسنة أو الإعراض عنها أو الإنكار لها برأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات ، وقال أبو حنيفة في هذا المعنى رضى الله عنه ورحمه : ( إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى العين والرأس وإذا جاء عن الصحابة رضى الله عنهم فعلى العين والرأس) ..إلى آخر كلامه . وقال مالك رحمه الله : ( ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر ) يعنى النبي عليه الصلاة والسلام . وقال أيضًا : ( لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ، وهو اتباع الكتاب والسنة ) وقال الشافعي رحمه الله : ( إذا رويت عن الرسول حديثاً صحيحاً ثم رأيتموني خالفته فاعلموا أن عقلي قد ذهب ) وفي لفظ آخر ، قال : ( إذا جاء الحديث عن رسول الله عليه وقولى يخالفه فاضربوا بقولي الحائط ) وقال أحمد رحمه الله : ( لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا الشافعي وخذوا من حيث أخذنا) وسبق قوله رحمه الله : (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيكُ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة النور ، من الآية ٦٣ .

فالأمر في هذا واضح ، وكلام أهل العلم في هذا جلي ومتداول عند أهل العلم ، وقد تكلم المتأخرون في هذا المقام كلاماً كثيراً كأبي العباس ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم وأوضحوا أن من أنكر السنة فقد زاغ عن سواء السبيل ، وأن من عظم آراء الرجال وآثرها على السنة فقد ضل وأخطأ ، وأن الواجب عرض آراء الرجال مهما عظموا على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فما شهدا له أو أحدهما بالقبول قبل ، وما لا فإنه يرد على قائله ، ومن آخر من كتب في هذا الحافظ السيوطي رحمه الله حيث كتب رسالة سماها : ( مغتاح الجنة في الاحتفاء بالسنة ) وذكر في أولها أن من أنكر السنة وزعم أنه لا يحتج بها فقد كفر إجماعاً ، ونقل كثيراً من كلام السلف في ذلك .

فهذه منزلة السنة من الإسلام ، وهذه مكانتها من الشريعة وأنها الأصل الثاني من أصول الإسلام ، وأنها حجة مستقلة قائمة بنفسها ، يجب الأخذ بها والرجوع إليها ، وأنه متى صع السند إلى رسول الله على وجب الأخذ به مطلقا ، ولا يشترط في ذلك أن يكون متواترا أو مشهورا أو مستفيضا أو بعدد كذا من الطرق ، بل يجب أن يؤخذ بالسنة ولو كانت من طريق واحدة ، متى استقام الإسناد وجب الأخذ بالحديث مطلقاً بسند واحد أو بسندين أو بثلاثة ، أو بأكثر، سواء سمي خبراً متواتراً ، أو خبر آحاد ، لا فرق في ذلك ، كلها حجة ، يجب الأخذ بها، مع اختلاف ما تقتضيه من العلم الضروري أو العلم النظري ، أو الظني إذا استقام الإسناد وسلم من العلة فالعمل بها واجب ، والأخذ بها

متعين ، متى صح الإسناد وسلم من العلة عند أهل العلم بهذا الشأن ، أما كونه متواتراً ، أو كونه مشهوراً ، أو مستفيضاً أو آحاداً غير مستفيض ولا مشهور ، أو غريباً ، أو غير ذلك ، فهذه أشياء اصطلح عليها أهل الحديث في علم الحديث وبينوها في أصول الفقه أيضاً ، وأحكامها عندهم معلومة والعلم بها يختلف بحسب اختلاف الناس، فإنه قد يكون هذا الحديث متواتراً عند زيد وعمرو وليس متواتراً عند خالد وبكر، لما بينهما من الفرق في العلم ، واتساع المعرفة فقد يروي زيد حديثاً من عشرة طرق أو من ثمانية ، أو من سبعة ، أو من ستة أو خمسة ويقطع هو أنه بهذا متواتر لما اتصف به رواته من العدالة والحفظ والإتقان والجلالة ، وقد يروي الآخر حديثاً من عشرين سنداً ، ولا يحصل له ما حصل لذلك من العلم اليقيني القطعي بأنه عن الرسول على أو بأنه متواتر . فهذه أمور تختلف بحسب ما يحصل للناس من العلم بأحوال الرواة وعدالتهم ، ومنزلتهم في الإسلام ، وصدقهم ، وحفظهم ، وغير ذلك . هذا شيء يتفاوت فيه الرجال حسب ما أعطاهم الله من العلم بأحوال رواة الحديث ، وصفاتهم ، وطرق الحديث إلى غير ذلك ، لكن أهل العلم أجمعوا على أنه متى صح السند وسلم من العلة وجب الأخذ به ، وبينوا أن الإسناد الصحيح هو ما ينقله العدل الضابط عن مثله ، عن مثله ، عن مثله إلى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي عَلَيْكُ من دون شذوذ ولا علة ، فمتى جاء الحديث بهذا المعنى متصلاً لا شذوذ فيه ولاعلة وجب الأخذ به والاحتجاج به على المسائل التي يتنازع فيها الناس سواء حكمنا عليه بأنه غريب أو عزيز أو مشهور أو متواتر ، أو غير ذلك إذ الاعتبار باستقامة السند وصلاحه وسلامته من الشذوذ والعلة سواء تعددت أسانيده أم لم تتعدد .

هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح ، وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه ، والاستقامة على ما يرضيه ، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه جل وعلا جواد كريم والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

#### بيان حكم الشرع نى الجارودي على ضوء القابلة معه ني مجلة الجلة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فقد كثر في الآونة الأخيرة في الصحف ، والمجلات ، الكلام عن الرجل المسمى ( روجيه جارودي ) الشيوعي الفرنسي ، الذي ادعى أنه دخل الإسلام عن اقتناع ومحبة ، ففرح بذلك بعض المسلمين ، وأظهروا حفاوة به وأكرموه ومنحوه الثقة ، وجعلوه عضواً في المجلس الأعلى العالمي للمساجد في رابطة العالم الإسلامي ، وصار يحضر الندوات واللقاءات التي تعقد في العالم الإسلامي عن الإسلام متحدثاً ومناظراً . ثم لم يلبث أن تكشفت حقيقته ، وافتضح أمره ، وبان ما كان يخفيه في صدره من حقد على الإسلام والمسلمين ، وأنه لم يزل على كفره وإلحاده، فانضم إلى أشكاله من المنافقين الذين قال الله فيهم: ﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوَا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ ''' وآخر ما نشر عنه الحوار الذي أجرته معه مجلة المجلة في عددها (٨٣٩) حيث جاء فيه أنه لم يتخل عن اعتقاداته الخاصة ، وأنه لم يعتنق الإسلام الذي عليه المسلمون ، وإنما اعتنق إسلاماً آخر تخيله بذهنه ، زعم أنه خليط من الأديان : اليهودية والنصرانية ، ومن الإسلام الذي تخيله هو لا الإسلام الذي بعث الله به نبيــه محمـداً على وقــال:

<sup>\*</sup> مقال صدر من مكتب سماحته برقم ۳۰۸۸ / 1 في ۱٤١٧/١١/٢١هـ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران من الآية ١١٩.

إن هذا الإسلام المزعوم هو دين إبراهيم عليه السلام ، فإبراهيم بزعمه هو أول المسلمين ، فالإسلام بدأ من عهد إبراهيم قال : ولم يكن إبراهيم يهودياً ، ولا مسيحياً ، ولا مسلماً بالإسلام التاريخي للكلمة أي الذي عليه المسلمون اليوم ، وكذب في ذلك ، فإن الإسلام الذي هو توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه هو موجود من قبل إبراهيم من عهد آدم ونوح والنبيين من بعده وهو دين جميع الرسل. وهو الذي بعث الله به نبيه محمداً ﴿ لَيْكُ كُمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ " وهو دين المسلمين اليوم من أتباع محمد على قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ قُلْ هَاذِهِ - سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيُّ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٣) وقال تعالى : ﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ ('' ولم يكن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليطاً من الحق والباطل كما زعم هذا الضال بل كان دينه التوحيد الخالص لله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله قال تعالى : ﴿ قَدْ كَانَتَ لَكُمْ أَسُوةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۖ وَأَلَّذِينَ مَعَهُ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَيَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَذَاوَةُ وَٱلْبَغَضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَحَدْدَهُ ﴾ (٥) وهو الدين الذي بعث

<sup>(</sup> ١ ) سورة النحل ، الآية ١٢٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) سررة آل عمران ، الآية ١٩ .

<sup>/</sup> ۱ ) سورة بوسف ، الآية ۱۰۸ . ( ۳ ) سورة يوسف ، الآية ۱۰۸ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآية ٩٥ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة المتحنة ، الآية ٤ .

الله به محمداً على الله ويرى هذا الضال أن البراءة من الكفر والشرك وما عليه اليهود والنصارى من الوثنيات والتحريفات الباطلة دين تفرقة ؛ لأن الإسلام في مخيلته معناه التوحيد والتقارب بين المسلمين، وغير المسلمين ، يريد إسلاماً يجمع بين المتناقضات والمتضادات ويكفر المسلمين الذين يخالفونه في ذلك .

وقول النبي ﷺ: « كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » (٥) متفق على صحته . وقوله ﷺ :

<sup>(</sup>١) سورة الأعِراف ، من الآية ١٥٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة سبأ ، من الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ، من الآية ١٠٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الفرقان ، الآية ١ .

<sup>(</sup> ٥ ) رواه البخاري في التيمم برقم ٣٢٣ واللفظ له ، ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم ١٨٠ .

« والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار » (١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

وقد أجمع العلماء رحمهم الله من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إجماعاً قطعياً على أن محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب على أن محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب على أن محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب على الإنس والجن وهو خاتم النبيين لا نبي بعده .

ثم يتناول هذا الملحد الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة وهو الصلوات الخمس الثابت بالكتاب والسنة والمعلوم من الدين بالضرورة ، في أن الصلوات ثلاث صلوات في البوم والليلة لا خمس صلوات ويزعم أن هذا هو ما يدل عليه القرآن . وهذا القول الباطل بل الكفر الصريح ناتج عن كفره بالسنة التي بينت الأوامر التي جاءت في القرآن ومن ذلك الصلوات ، فقد بينت السنة الصحيحة المتواترة أنها خمس صلوات في اليوم والليلة وأجمع المسلمون على ذلك .

ثم بين هذا الضال الصلاة التي يعنيها ، وأنها ليست الحركات التي هي عبارة عن القيام والقراءة والركوع والسجود، وإنما هي التفكير العميق في الذات الإلهية ، وذلك يستغرق عنده ساعات الليل والنهار الأربع والعشرين ساعة . وهذه صلاة الباطنية الملاحدة لا صلاة الأنبياء وأتباعهم ، وهذا القول كفر صريح وردة عن الإسلام عند جميع أهل العلم

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإيمان برقم ٢١٨ .

ثم تناول الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام وقال: إنه ليس هو الامتناع عن الأكل والشرب وإنما هو معاني الصيام وأهدافه ، ثم إنه أعفى سكان المناطق القطبية من الصيام ، لأنه لا يمكن تطبيقه في مناطقهم لأنه ليس عندهم طلوع فجر ولا غروب شمس. وهذا تكذيب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين في أن الصيام ترك الأكل والشرب وسائر المفطرات . قال تعالى : ﴿ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُدَّ أَتِنُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى اَلَّيْهِ ﴾ (١) وقال النبي على: « إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » (۱) متفق على صحته . فمن أعظم منافيات الصيام الأكل والشرب وأما الاقتصار على معانى الصيام وأهدافه ، فليس صياماً شرعياً ، وإنا هو صيام الباطنية الذين يقولون الصيام هو كتم الأسرار ، وهذا إلحاد في دين الله عنز وجل ، وكذلك لا يعفى أحد من الصيام في جميع أقطار الأرض لأن أحكام الشريعة عامة للبشرية أينما كانت وإنا يصوم المسلم حسب استطاعته. وكيفية صيام أهل المناطق القطبية قد بحثها علماء المسلمين قديماً وحديثاً وقرروا فيها رأيهم حسب ما ظهر من أدلة الكتاب والسنة . ثم إن هذا الملحد يجهل علماء المسلمين فيقول : قد عملت معهم عندما كنت عضواً في المجلس الأعلى العالمي للمساجد واكتشفت أنهم أناس جهلة ، بل

<sup>(</sup>١) سورة اليقرة من الآية ١٨٧.

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في الأذان برقم ٥٨٧ ، ورواه مسلم في الصيام برقم ١٨٢٩، واللفظ متفق عليه .

إنهم من أجهل الناس إطلاقاً يرددون بطرق آلية الأحاديث النبوية وآراء فقهاء القرون الوسطى التي حفظوها عن ظهر قلب ، ولا أعتقد أن لدي استعداداً للتعاون مع هؤلاء بشأن أي موضوع كان ، بسبب الانطباعات السيئة التي تركوها في ذهني .

هذا شعوره نحو علماء الإسلام الذين اغتر الكثير منهم به وأحسنوا به الظن وأكرموه وأشركوه معهم في مؤتمراتهم وندواتهم وإنها لموعظة للعلماء أن لا يتسرعوا بمنح الثقة لكل من تظاهر بالإسلام خصوصاً من أمثال جارودي ممن عرفوا بالإلحاد والزندقة والشيوعية قبل ادعاء الإسلام حتى يتثبتوا في شأنه .

ومن كفر جارودي الصريح أنه يدعو إلى تعطيل حد السرقة وتغيير مقادير المواريث، فيرى أن قطع يد السارق اليوم غير مناسب، وهذا اتهام للإسلام بالقصور وعدم صلاحيته لكل زمان ومكان. بل هو وصف لله سبحانه بالجهل، وأنه لا يعلم ما يجد في المستقبل وما يناسبه من العقوبة فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق والسارقة جزاء بما كسبا ثم ختم الآية بقوله سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَرَكِمُ ﴾ (١) فهو سبحانه يشرع لكل ذنب من العقوبة ما يناسبه ويمنع وقوعه في كل زمان ومكان ثم يقول: لو كنت قاضياً وجاءني أخ وأخت يتنازعان في قضية ميراث يقول الله تعالى لأعطيت البنت ضعف ما أعطي الذكر ، وهذا مصادم لقول الله تعالى

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، من الآية ٣٨ .

في شأن الإخوة في آخر سورة النساء : ﴿ وَإِن كَانُوۤ اَ إِخُوَةً رِّجُا لَا وَيِن كَانُوۤ اَ إِخُوَةً رِّجُا لَا وَيَسَاءَ فَلِللَّا كَرِ مِثْلُ حَظِ اللَّهُ فِي أُول السورة : ﴿ يُومِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَا لِكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَا لِكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَا لِكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَا لِكُمْ اللَّهُ فَى حكمه وكفى بذلك كفراً وإلحاداً .

ثم يدعو علماء الإسلام أن يتمردوا على شرع الله كما تمرد المسيحيون على البابا وثاروا في وجه الكنيسة ، فهو يسوي بين الدين الحق الذي هو دين البابوات ورجال الكنيسة المغير لشرع الله .

وأخيراً فإن روجيه جارودي لا يحكم عليه بأنه مرتد عن دين الإسلام كما توهمه بعضهم ، وإنما هو كافر أصلي لم يدخل في الإسلام كما اعترف هو بذلك حيث يقول: (انتهيت إلى الإسلام دون التخلي عن اعتقاداتي الخاصة وقناعاتي الفكرية).

إن دين الإسلام لا يجتمع مع القناعات الإلحادية ، ولا يجتمع مع اليهودية والنصرانية ، لأنهما ديانتان محرفتان ومنسوختان بدين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمداً على ، وأمره أن يقول : ﴿ يَا أَيُهَا النّاسِ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا الّذِي لَهُ مُلَكُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَا هُو يُحِي وَيُمِيتُ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِي الْأَمِي اللّهِ مَا اللّهِ الذي الله إلا هُو يُحِي ويُمِيتُ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِي اللّهِ مَا الذي الله يَو اللّهِ وَكَسُولِهِ النّبِي اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ وَكَسُولِهِ النّبِي اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ المِلْمُ اللهِ ال

<sup>(</sup> ١ ) سورة النساء ، من الآية ١٧٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة النساء ، من الآية ١١١ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الأعراف ، الآية ١٥٨ .

وقال ﷺ : « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار » (١) أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم ، وفى الصحيحين عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما عن النبي عليه أنه قال : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلى وأعطيت الشفاعة وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة »<sup>(۱)</sup> وبذلك يعلم أنه لا يسع أحداً من هذه الأمة جنها وإنسها إلا اتباع محمد على ولا يقبل الله من أحد بعد بعثته إلا دينه ، ودينه هو الإسلام وهو صالح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة قال الله تعالى : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلَّتُ لَكُمَّ دِينَكُمْ وَأَتْمَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ (1) وقال سبحانه : ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِـرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴾ (٥) وقال تعالى : ﴿ وَإِذَ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ٓ ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ - وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُواً أَقْرَرُنَا قَالَ فَأَشَهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإيمان برقم ٢١٨

<sup>(</sup> ٢ ) رَوَّاه البخاري في التَّيِّيمُم برقم ٣٢٣ واللفظ له ِ ، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم ٨١٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) سُورة الْلائدة ، مَن الآية ٣ . ﴿ ﴿ (٤) سورة اللَّ عَمْران ﴿ مَنَ الآيةُ ١٩ . ﴿

<sup>(</sup> ٥ ) سورّة آل عمران ، الآية ٨٥ . (٦) سورّة آل عمران ، من الآية ٨١ .

وتقدم قوله ﷺ: « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار » (١١) . وذلك أن الله سبحانه أخذ الميثاق على الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم بالإقرار بنبوة محمد على وعموم رسالته ، وأنه لو بعث وأحد منهم حي وجب عليه اتباعه وطاعته ومناصرته وهذا الحكم يتناول أتباعهم أيضاً، فإن من زعم أنه يتبع موسى وعيسى يجب عليه أن يؤمن بمحمد علله بعدما بعثه الله ويتبعه لأن رسالته ختمت الرسالات وشريعته نسخت الشرائع ، ولم يبق دين مقبول عند الله سوى الدين الذي بعثه الله به كما قال تعالى : ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴾ (٢) . وهذا الحكم واجب على جميع المكلفين من الجن والإنس إلى يوم القيامة، كما تقدم ذلك في قوله سبحانه آمراً نبيه محمداً ﷺ أن يقول للناس: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (") الآية من سورة الأعراف. وتقدم قوله سبحانه: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا ﴾ ('' وقوله عز وجل: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ ﴾ (٥) وقسول النبسي عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإيمان برقم ٢١٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة آل عمران ، الآية ٥٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الأعراف ، من الآية ١٥٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ ، من الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء ، الآية ١٠٧ .

« كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » (() متفق على صحته ، وقوله على : « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار »(() . والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في هذا المعنى كثيرة ، وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى ، وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً ، وأن يثبتنا وإياهم على دينه ، وأن يمنحنا جميعاً الفقه فيه والاستقامة عليه ، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من شر أعداء الله ومكائدهم كالجارودي وأشباهه من سائر الملحدين والكافرين ، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

منتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس المجلس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في التيمم برقم ٣٢٣ واللفظ له ، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم ٨١٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم في الإيمان برقم ٢١٨ .

### $^{*}$ تمذير وبيان عن مؤتمر بكين للمرأة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين ، أما بعد :

فقد نشر في وسائل الإعلام خبر انعقاد المؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأة ، من ٩ إلى ٢٠/٠/ عام ١٤١٦هـ الموافق ١٥/٥ سبتمبر عام ١٩٩٥ في بكين عاصمة الصين ، واطلعت على الوثيقة المعدة لهذا المؤتمر المتضمنة (٣٦٢) مادة في (١٧٧) صفحة . وعلى ما نشر من عدد من علماء بلدان العالم الإسلامي في بيان مخاطر هذا المؤتمر ، وما ينجم عنه من شرور على البشرية عامة وعلى المسلمين خاصة ، وتأكد لنا أن هذا المؤتمر من واقع الوثيقة المذكورة هو امتداد لمؤتمر السكان والتنمية المنعقد في القاهرة في شهر ربيع الثاني عام ١٤١٥هـ ، وقد صدر بشأنه قرار هيئة كبار العلماء ، وقرار المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي ، كلاهما برئاستي واشتراكي ، وقد تضمن القراران إدانة المؤتمر المذكور بأنه مناقض لدين الإسلام ومحادة لله ولرسوله على المعان الى قطعان فيه من نشر للإباحية وهتك للحرمات ، وتحويل المجتمعات إلى قطعان فيه من نشر للإباحية وهتك للحرمات ، وتحويل المجتمعات إلى قطعان

والآن يأتي هذا المؤتمر في نفس المسار والطريق الذي سار عليه المؤتمر المذكور، متضمناً التركيز على مساواة المرأة بالرجل والقضاء على جميع أشكال التمييز بين الرجل والمرأة في كل شيء .. وقد تبنت مسودة

<sup>( \* )</sup> بيان صدور من مكتب سماحته .

الوثيقة المقدمة من الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة على مبادى . كفرية، وأحكام ضالة في سبيل تحقيق ذلك منها :

الدعوة إلى إلغاء أي قوانين قيز بين الرجل والمرأة على أساس الدين ، والدعوة إلى الإباحية باسم : الممارسة الجنسية المأمونة وتكوين الأسرة عن طريق الأفراد وتثقيف الشباب والشابات بالأمور الجنسية ومكافحة التمييز بين الرجل والمرأة ، ودعوة الشباب والشابات إلى تحطيم هذه الفوارق القائمة على أساس الدين ، وأن الدين عائق دون المساواة . إلى آخر ما تضمنته الوثيقة من الكفر والضلال المبين ، والكيد للإسلام وللمسلمين ، بل للبشرية بأجمعها وسلخها من العفة ، والحياء ، والكرامة .

لهذا فإنه يجب على ولاة أمر المسلمين ، ومن بسط الله يده على أمورهم أن يقاطعوا هذا المؤتمر ، وأن يتخذوا التدابير اللازمة لمنع هذه الشرور عن المسلمين ، وأن يقفوا صفاً واحداً في وجه هذا الغزو الفاجر . وعلى المسلمين أخذ الحيطة والحذر من كيد الكائدين ، وحقد الحاقدين .

نسأل الله سبحانه وتعالى ، أن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم ، وأن يبطل عملهم هذا ، وأن يوفق المسلمين وولاة أمرهم إلى ما فيه صلاحهم ، وصلاح أهليهم رجالاً ونساء ، وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بكة المكرمة والمفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عيدالعزيز بن عيدالله بن باز

# معنى تنقض عرى الإسلام عروة عروة

ما معنى هذا الحديث ؟ وما المقصود بنقض الحكم ؟ .

ج: الحديث المذكور أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير وابن حبان في صحيحه بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي الله أنه قال: « لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة »(۱) . ا . هـ ومـعناه ظاهر وهو أن الإسلام كلما اشتدت غربته كثر المخالفون له والناقضون لعراه يعني بذلك فرائضه وأوامره ، كما في قوله الله عربه الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبي للغرباء »(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .

ومعنى قوله في الحديث: « وأولها نقضاً الحكم » معناه ظاهر وهو عدم الحكم بشرع الله وهذا هو الواقع اليوم في غالب الدول المنتسبة للإسلام. ومعلوم أن الواجب على الجميع هو الحكم بشريعة الله في كل شيء والحذر من الحكم بالقوانين والأعراف المخالفة للشرع المطهر لقوله سبحانه: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمَّ سبحانه: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمَّ

<sup>( \* )</sup> ضمن الأسئلة المقدمة من جريدة السلمون .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في كتاب التاريخ باب (١٠) حديث رقم ٦٧١٥ ، وفي مسند أحمد ١٥/٥ ، وفي المعجم الكبير للطبراني رقم ٧٤٨٦

<sup>(</sup> ٢ ) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ١٧٦/٢ .

ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَّلِيمًا ﴾ "، وقال سبحانه: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ اللّهُ وَلَا تَتَبِعَ آهَوَا عَمْمَ وَاحْدَرَهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوا وَاحْدَرَهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن فَاعَلَمْ أَنّها يُربِدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن اللّهِ فَاعَلَمْ أَنّهُ أَن يُصِيبَهُم الْجَهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ النّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ أَنَ اللّهُ عَلَمُ الْجَهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَن لَمْ يَحْدُمُ مِنَ اللّهِ عَنْ وجل : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْدُمُ مِنَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الطّهُونَ ﴾ " ﴿ وَمَن لَمْ يَحْصُمُ مِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الطّهُونَ ﴾ " ﴿ وَمَن لَمْ يَحْصُمُ مِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الطّهِمُونَ ﴾ " ﴿ وَمَن لَمْ يَحْصُمُ مِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الطّهُونَ ﴾ " ﴿ وَمَن لَمْ يَحْصُمُ مِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الطّهِمُونَ ﴾ " ﴿ وَمَن لَمْ يَحْصُمُ مِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الطّهُونَ ﴾ " ﴿ وَمَن لَمْ يَحْصُمُ مِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الفَالِمُونَ ﴾ " ﴿ وَمَن لَمْ يَحْصُمُ مِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ " ﴿ وَمَن لَمْ يَحْصُمُ مِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ " ﴿ وَمَن لَمْ يَحْصُمُ مِمَا أَنْوَلَهُمُ أَلْفَسِقُونَ ﴾ " فَالْمَالُونَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ " فَي مَا أَنْوَلَهُ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ " فَي السَامِقُونَ اللّهُ المُعْرَالُولُولُولَهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمَالُولُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ الْمُ الْعَلَيْلُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعُمْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

وقد أوضح العلماء رحمهم الله أن الواجب على حكام المسلمين أن يحكموا بشريعة الله في جميع شنون المسلمين ، وفي كل ما يتنازعون فيه ، عملاً بهذه الآيات الكريات ، وبينوا أن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا استحل ذلك كفر كفراً أكبر مخرجاً له من الملة الإسلامية .. أما إذا لم يستحل ذلك وإنما حكم بغير ما أنزل الله لرشوة أو غرض آخر مع إيمانه بأن ذلك لا يجوز ، وأن الواجب تحكيم شرع الله ، فإنه بذلك يكون كافراً أصغر ، وظالماً ظلماً أصغر ، وفاسقاً فسقاً أصغر .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآبة ٦٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة المائدة ، الآيتان ٤٩ ، . ه .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة المائدة ، من الآية ٤٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة المائدة ، من الآية ٤٥ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة المائدة ، من الآية ٤٧ .

فنسأل الله سبحانه أن يوفق حكام المسلمين جميعاً للحكم بشريعته والتحاكم إليها وإلزام شعوبهم بها ، والحذر مما يخالف ذلك . إنه جواد كريم ، ولا شك أن في تحكيم الشريعة والتحاكم إليها ، والعمل بها صلاح أمر الدنيا والآخرة وعز الدنيا والآخرة ، والسلامة من مكائد الأعداء والإعانة على النصر عليهم ، كما قال الله سبحانه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرَّكُمْ وَيُثَيِّتَ ٱقْدَامَكُمْ ﴾ (١) وقال سبحانه : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصَّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (1) وقال عز وجـل : ﴿ وَلَيْنَصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُۥ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَـامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَوْاً عَنِ ٱلْمُنكُرُ ۗ وَلِلَّهِ عَنقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾ (١) وقال عز وجل : ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴾ ('' والآيات في هذا المعنى كثيرة .

وأما قول النبى ﷺ في الحديث المذكور « وآخرهن الصلاة » فمعناه كثرة التاركين لها والمتخلفين عنها . وهذا هو الواقع اليوم في كثير من البلدان الإسلامية . فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يوفقهم للثبات على دينه والاستقامة عليه ، وأن يعينهم على إقام الصلاة

<sup>(</sup>١) سررة محمد ، الآية٧.

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة الروم ، الآية ٤٧ .

 <sup>(</sup>٣) سورة الحبج ، الآيتان ٤٠ ، ٤١ .

<sup>(</sup>٤) سورة غافر ، الآيتان ، ٥١ ، ٥٢ .

والمحافظة عليها في أوقاتها في جماعة ، في بيوت الله عز وجل ، وهي المساجد التي قال الله فيها عز وجل : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا اللهُ فيها عز وجل : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرَفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا اللهُ فيها عِلَمْ فَيْهَا بِالْغُدُو وَالْآصَالِ ﴿ وَيَرِيكُو فَي لِيَهُ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصّلَوْقِ وَإِينَا اللهُ الزَّكُو فَي يَعَافُونَ يَوْمَا نَنَقَلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْآبُعَمَدُ ﴿ وَاللّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ يِغَيْرِ يَعَافُونَ يَوْمَا نَنَقَلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَاللّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ يِغَيْرِ اللهُ وَالله يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ يغير عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركانه العظام كما في قبول النبي على : « رأس الأمر الإسلام وعموده المسلاة » (") وقوله على : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن الصلاة وإيناء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت » (").

وقد أمر الله عز وجل بإقامتها والمحافظة عليها في كتابه الكريم فقال عز وجل: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاثُوا الرَّكِوٰةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّكِعِينَ ﴾ ('' وقال سبحانه: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاثُوا الرَّكُوٰةَ وَأَلْكِينَ ﴾ (وقال عن وجل: ﴿ حَانِظُوا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ ﴾ (وقال عز وجل: ﴿ حَانِظُوا وَالْمِيمُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ ﴾ (وقال عز وجل: ﴿ حَانِظُوا عَلَى الصَّلَوْتِ وَالوسطى هي عَلَى الصَّلَوْتِ وَالوسطى هي صلاة العصر كما صع بذلك الحديث عن النبي عليه ، فأوجب سبحانه صلاة العصر كما صع بذلك الحديث عن النبي عليه ، فأوجب سبحانه

<sup>(</sup>١) سورة النور ، الآيات ٣٦ ، ٣٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه الترمذي في الإيمان برقم ٢٥٤١ وأحمد في مسند الأنصار برقم ٢١٠٥٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري في الإيمان برقم ٧ ، ومسلم في الإيمان برقم ٢١ و ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآية ٣٤.

<sup>(</sup> ٥ ) سورة النور ، الآية ٥٦ .

<sup>(</sup> ٦ ) سورة البقرة ، الآية ٢٣٨ .

المحافظة على الصلوات الخمس وإقامتها كما شرع الله ، وخص الوسطى عزيد التأكيد ، ولعل الحكمة في ذلك أنها تقع في آخر النهار بعد مباشرة الناس للأعمال ، وربما كسلوا عنها أو ناموا عنها بسبب تعب العمل ، فحثهم الله سبحانه على المحافظة عليها وحذرهم من إضاعتها وقال سبحانه : ﴿ اللَّهُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ الْكَنْبِ وَأَقِمِ الصَّكَاوَةُ الصَّكَاوَةُ لَا الصَّكَاوَةُ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكِرِ ﴾ (١) والآبات في شأن الصلاة كثيرة .

وصح عن رسول الله على أنه قال: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » (٢) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح وقال عليه الصلاة والسلام: « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » (٣) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبدالله رضى الله عنهما.

وقال عبدالله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم على سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم على أولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ، الآية ٤٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه الترمذي في الإيمان برقم ٢٥٤٥ والنسائي في الصلاة برقم ٤٥٩ وأحد في باقي مسند الأتصار برقم ٢١٨٥٩ .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الإيمان برقم ١١٧ ، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١٤٤٥١ .

حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ) (١) أخرجه مسلم في صحيحه .

والأحاديث في شأن الصلاة والحث عليها والتحذير من تركها والتهاون بها كثيرة جداً ، وقد أخبر الله سبحانه في كتابه العظيم أن التكاسل عنها من صفات المنافقين الموعودين بالدرك الأسفل من النار ، كما قال الله عز وجل في سورة النساء : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُحْنَدِعُونَ ٱللّهَ وَهُوَ حَندِعُهُم وَإِذَا قَامُواً إِلَى ٱلصَّلَوْقِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ وَهُو حَندِعُهُم وَإِذَا قَامُواً إِلَى ٱلصَّلَوْقِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ ٱللّهَ إِلَا قَلِيلًا ﴾ (" وقال سبحانه : بشأن المنافقين في سورة التوبة : ﴿ وَمَامَنَعَهُم آن تُقْبَلَ مِنهُمْ نَفَقَنتُهُم إِلَا أَنَهُم في سورة التوبة : ﴿ وَمَامَنَعَهُم آن تُقْبَلَ مِنهُمْ نَفَقَنتُهُم وَلا الله وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلّا وَهُمْ كُنوهُونَ ﴿ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلّا وَهُمْ صَكسالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلّا وَهُمْ كُنوهُونَ ﴿ فَا الْحَيَوْقِ ٱلدُّنَيَا وَتَزْهَقَ ٱنفُسُهُم وَهُمْ كَيْفِرُونَ ﴾ (")

نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من صفات الكفار والمنافقين ونسأله سبحانه أن يوفقنا وجميع المسلمين للثبات على دينه والاستقامة عليه والسلامة من أسباب غضبه إنه ولى ذلك والقادر عليه .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم ١٠٤٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة النساء ، الآية ١٤٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة التوبة ، الآيتان ٥٤ ، ٥٥ .

## الإمام ابن تيمية لم يستمسن الاعتفال بالمولد النبوي

س: الأخ أ.م.م من الكويت يقول في سؤاله: ذكر أحد العلماء أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يستحسن الاحتفال بذكرى المولد النبوي فهل هذا صحيح يا سماحة الشيخ .

ج: الاحتفال بالمولد النبوى على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بدعة لا تجوز في أصح قولي العلماء لأن النبي على الله المعلم وهكذا خلفاؤه الراشدون ، وصحابته جميعاً رضي الله عنهم وهكذا العلماء وولاة الأمور في القرون الثلاثة المفضلة وإنما حدث بعد ذلك بسبب الشيعة ومن قلدهم ، فلا يجوز فعله ولا تقليد من فعله ، والشيخ تقى الدين أحمد بن تيمية رحمه الله ممن ينكر ذلك ويرى أنه بدعة .. ولكنه في كتابه ( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ) ذكر في حق من فعله جاهلاً ولا ينبغي لأحد أن يغتر بمن فعله من الناس أو حبذ فعله أو دعا إليه كمحمد علوي مالكي وغيره لأن الحجة ليست في أقوال الرجال وإنما الحجة فيما قال الله سبحانه أو قاله رسوله ﷺ أو أجمع عليه سلف الأمة، لقول الله عـز وجل: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (١) وقوله سبحانه : ﴿ وَمَا آخْنَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ ۚ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ (١) الآية . وقوله سبحانه : ﴿ لَّقَدُّ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ

<sup>( \* )</sup> من ضمن أسئلة موجهة من المجلة العربية بإملاء سماحته في ٢٩/٥/٢٩هـ . ( ١ ) سورة النساء ، الآية ٥٩ . ( ٢ ) سورة الشورى ، الآية ١٠ .

أَللَّهُ كَيْمِيرًا » (١) وهو عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ، وقد بلغ البلاغ المبين بأقواله وأفعاله على ، وأصحابه رضى الله عنهم لم يفعلوا ذلك ، ولو كان خيراً لسبقونا إليه ، وقد قال النبي ﷺ : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق على صحته ، وقال عليه الصلاة والسلام « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » أخرجه مسلم في صحيحه ، وكان على يقول في خطبه : أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 🅰 وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » أخرجه مسلم في صحيحه ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وقد كتبت في ذلك كتابة مطولة بعض الطول ، وفي بدع أخرى كبدع الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ، وليلة النصف من شعبان ، وقد طبعت كلها في كتيب بعنوان ( التحذير من البدع ) وهو يوزع من دار الإفتاء ومن وزارة الشئون الإسلامية ، وهو موجود في كتابي بعنوان ( مجموع فتاوى ومقالات ) في المجلد الأول صــ ٢٢٧ فـمن أحب أن يراجع ذلك فليفعل . ونسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين لمعرفة الحق واتباعه وأن يعيذنا جميعاً من البدع والمنكرات ما ظهر منها وما بطن إنه ولى ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، الآية ٢١ .

### كلمة ني حفل التوعية الإسلامية ني العج <sup>(\*)</sup>

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، أما بعد : فإني أشكر الله عز وجل على ما من به علينا وعلى حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج في أمن وعافية وسلامة وهدوء ، والحمد لله جل وعلا على ذلك ، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومن جميع حجاج بيت الله الحرام ، كما أسأله سبحانه أن يوفق حكومتنا لكل خير وأن يجزيها عما فعلت من التسهيل لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم أفضل الجزاء ، وأن يعينها على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد كما أسأله سبحانه أن يجزي أيضا العاملين في هذه الدولة من عسكريين ومدنيين أحسن الجزاء عما فعلوا من الخير، وأن يضاعف مثوبتهم على ما فعلوه من تيسير وتسهيل وإعانة لإخوانهم عجاج بيت الله الحرام ، وأسأله عز وجل أن يتقبل من الجميع عملهم وحجهم .

ثم إني أشكر أخي صاحب الفضيلة معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ محمد بن عبد الله السبيل على كلمته القيمة ، وتوجيهاته السديدة المفيدة ، فجزاه الله خيراً ، وقد أحسن

<sup>( \* )</sup> كلمة سماحة الشيخ في حفل التوعية الإسلامية في الحج لموسم الحج عام ١٤١٣هـ نشرت في جريدة المدينة في العدد ٩٥١٩ بتاريخ ٩٥١٢/٢١٢هـ .

وأجاد في نصيحة إخوانه الدعاة ، ووصيتهم بما ينبغي أن يعتمدوه في نصحهم ودعوتهم إلى الله عز وجل ، وعنايتهم بإخوانهم حجاج بيت الله الحرام وغيرهم فإن الدعوة إلى الله شأنها عظيم ، وهي من أهم الفرائض وهي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، والعلماء هم ورثة الأنبياء فالواجب عليهم العناية بالدعوة، وأن تكون الأساليب التي يرجى منها حصول المطلوب والسلامة من النفور عن الحق ، ويرجى منها الإفادة للمدعو وقبوله الحق ، وعليهم أن يحذروا الأساليب التي يخشى منها بقاء المنكر، أو وجود ما هو أنكر منه . فالداعي إلى الله يجب أن ينظر في أسلوب دعوته ، وأن يتحرى الأساليب التي يرجى من ورائها حصول الخير والفائدة والسلامة من ضد ذلك ، فجزى الله أخانا صاحب الفضيلة الشيخ محمد عن كلمته خيراً . كما أشكره أيضاً على جهوده العظيمة الإصلاحية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأسأل الله أن يزيده والعاملين معه من التوفيق و الهداية، وأن يبارك في جهودهم وينفع بهم عباده من حجاج بيت الله الحرام وزوار هذا المسجد العظيم للعمرة وزواره للصلاة وزوار المسجد النبوي ، نسأل الله أن يبارك في جهود القائمين على هذين المسجدين وأن يجعلهم هداة مهتدين .

كما أشكره أيضا هو وإخوانه ، على ما يبذلونه من الدعوة إلى الله في المسجدين ، وتوجيه الناس إلى الخير ، وإفتائهم فيما يحتاجون إليه فجزاهم الله جميعاً خيراً .

ثم أشكر الأمانة العامة للتوعية على جهودها في هذا السبيل سبيل تسهيل أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام ، أشكر الأمانة والعاملين فيها على جهودهم الطيبة، في تسهيل أمر الحجيج وإعانتهم على أداء مناسكهم بما يسهل عليهم ذلك ، وبما يعينهم على فهم ما أوجب الله عليهم ، وعلى ترك ما حرم الله عليهم .

ولا شك أن جهود الأمانة العامة لها ثمار عظيمة ، ولها فوائد جمة ، ونسأل الله أن يبارك في هذه الجهود وأن يجزي العاملين فيها جزاء حسناً ، وأن يثيبهم ويأجرهم على ما فعلوا، و يزيدهم من فضله ، فإن الله سبحانه هو الجواد الكريم ، وهو الذي يجازي العاملين عا يستحقون فنسأل الله أن يجزي العاملين في سبيله جزاء حسنا، وأن يثيبهم على ما قدموا ، وأن يجعل لهم مثل ثواب إخوانهم الذين ساعدوهم في الخير ، وسهلوا لهم طريق الخير . ثم أشكر إخواني الدعاة إلى الله عن وجل ، وأدعوا لهم بمزيد من التوفيق ، فقد بذلوا جهوداً كبيرة وأسأل الله أن يجزيهم عن جهودهم خيراً ، وأن يضاعف مثوبتهم، ولا شك أن الواجب عليهم عظيم، ونسأل الله أن يتقبل منهم جهودهم ، وأن يعطيهم مثل أجور من هداه الله على أيديهم . قال الله عز وجل في كتابه العزيز :﴿ قُلُّ هَاذِهِ-سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَّا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ﴾ (١) فالدعوة

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآية ١٠٨ .

إلى الله هي: سبيل الأنبياء وأتباعهم على بصيرة ، فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا الدعاة وسائر علماء المسلمين لما يرضيه ، وأن يجعلنا جميعاً من الدعاة إليه على بصيرة ، وأن يعيننا على أداء الواجب ، إنه خير مسئول .

ولا شك أن الدعاة إلى الله سبحانه في جهاد عظيم وهم جديرون بأن يبذلوا وسعهم في هذا السبيل ، لأن الله جل وعلا قد أتاح لهم في هذا الموسم أمما كثيرة من سائر أرجاء الدنيا في حاجة إلى الدعوة والتوجيه فيما يتعلق بالعقيدة ، ومناسك الحج ، وفيما يتعلق بأحكام الدين ، فهم جديرون بأن يوجهوهم ويرشدوهم إلى ما يجب عليهم وإلى ما يحرم عليهم حتى يفعلوا ما شرع الله ، ويدعوا ما حرم الله ، وأسأل الله أن يبارك أعمالهم ، وأن ينفع بها عباده المسلمين ، وأن يجزيهم عن ذلك جزاء حسناً ، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين ، ولا ريب أن الحجاج في أشد الحاجة إلى الدعوة والتوجيه والإرشاد ، فالواجب أن تكون دعوتهم بالأساليب الحسنة التي يرجى منها قبول الحق وترك الباطل قال الله جَل وعلا: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْجِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١) فهذه الطريقة التي رسمها الله لعباده، فيها الخير العظيم فيها توجيه الناس وإرشادهم بالعلم والحكمة، فإن الحكمة هي : العلم وذلك بوضع الأمور في مواضعها عن علم وبصيرة ، ثم الموعظة الحسنة

<sup>(</sup> ١ ) سورة النحل ، من الآية ١٢٥ .

بالترغيب والترهيب ، ثم الجدال بالتي هي أحسن : لإزالة الشبه وإيضاح الحق . وبذلك يحصل المطلوب ويزول المرهوب بخلاف الشدة والغلظة، فإنه يترتب عليها شر عظيم ، وعواقب وخيمة منها : عدم قبول الحق، ومنها: أنه قد يقع بذلك منكرات أخرى . قال الله جل وعبلا : ﴿ فَيِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَأَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكُ ﴾ (١) وقال الله عز وجل لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: ﴿ فَقُولَا لَكُرَ قَوْلُا لَّيِّنَا لَّمَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴾ (١) فالواجب على الدعاة أن يسلكوا المسالك التي يرونها ناجحة مفيدة صالحة لإرشاد المدعوين وتوجيههم إلى الخير، ولا شك أن الحكمة في الدعوة والتبصر فيها من أهم المهمات ، والدعوة إلى الله أحسن ما يبذله المسلم في نفع غيره ، قال الله عز وجل : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِاحًا ﴾(٣) وموسم الحج من أحسن مواضعها وأوقاتها، فالحج فرصة للدعاة إلى الله لينشروا فيه دعوة الحق، ويرشدوا فيه الخلق إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته ، ويحذرهم عما نهى الله عنه من سائر الأخلاق والأعمال ، فهي نعمة من الله عظيمة على من دعا إلى الله عز وجل ونعمة من الله عظيمة على المدعوين . فنسأل الله أن يجزى الداعين خيراً ، وأن يثيبهم عن دعوتهم ، وأن يزيدهم علما إلى علمهم ، وخيراً إلى

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، من الآية ١٥٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة طه ، من الآية ٤٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة فصلت ، من الآية ٣٣ .

خيرهم ، وأن يجعلهم هداة مهتدين ، وأن ينفع المدعوين بما سمعوا ، وبما شاهدوا وأن يرزقهم البصيرة ، والفقه في الدين ، كما أسأله سبحانه أن يجزي ولاة أمرنا عما فعلوا وبذلوا من الخير ، في إعانة الدعاة على أداء واجبهم ، وفي إعانة الحجاج على أداء مناسكهم ، نسأل الله أن يجزيهم على ذلك الجزاء الحسن ، وأن يضاعف مثوبتهم ، وأن يزيدهم من كل خير وأن يعينهم على إزالة كل شر .

وإن واجب العلماء النصيحة لله، ولعباده ، والنصيحة لولاة الأمور بالمكاتبة والمشافهة للأمير، والرئيس، لكل ولي أمر من ملك ،أو رئيس جمهورية ،أو أمير ورئيس عشيرة ،أو جماعة إلى غير ذلك ، فكل من له رئاسة ، وكل من له شيء يستطيع أن يتصرف فيه ، هو جدير بأن ينصح ويوجه ، حتى يبذل جهوده في من تحت يديه ، هذا واجب العلماء أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وفي هذه الدولة ، وفي هذه البقعة بصورة خاصة ، وفي بقاع الدنيا عامة .

والواجب على العلماء أن يرشدوا الناس إلى توحيد الله وطاعته، ويتعاونوا مع ولاة الأمور بالحكمة، والأسلوب الحسن ، والكلام الطيب، والنصيحة الطيبة وبالمشافهة والمكاتبة ، واجتناب الألفاظ والوسائل التي قد تنفر من الحق، وقد تضر الدعوة . يجب على العلماء أينما كانوا أن يكونوا بصيرين في أمر الدعوة ، وأن يتحروا الأسباب والوسائل التي يرجى من ورائها حصول المطلوب ، وأن يجذروا كل سبب، وكل وسيلة يخشى من ورائها عدم حصول المطلوب ، أو حصول ضده، هذا هو الواجب على الجميع .

وفي مكة المكرمة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حسب الطاقة والإمكان ، ويتابع البعد عن كل ما يضر الدعوة ، وهكذا لما هاجر إلى المدينة فعل ذلك حتى شرع الله الجهاد ، وأعطاه قوة ، فعند ذلك جاهد الناس ، وشرع في قتال الكفار إلى أن يستجيبوا للحق . وعلى الدعاة إلى الله أن يسلكوا مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وأن يجتهدوا في إيصال الدعوة إلى المدعوين بالطرق التي يرجى منها حصول المطلوب . وإذا قوي من له سلطان ، قام على تنفيذ الحق بالقوة بطريقة يحصل بها المطلوب ، ولا يحصل منها ضده. وهذا هو الواجب على ولاة الأمور أن يقيموا الحق بالطريقة التي يمكن بها تنفيذه بدون حصول ما هو شر ومنكر .

والواجب على الدعاة إلى الله أن يبلغوا ولاة الأمور الحق ، بالوسائل الكتابية ، والشفهية حتى يحصل التعاون بين الجميع بين السلطان وبين الأمير وبين كبير القبيلة وبين كبير الأسرة حتى يحصل التعاون بين الجميع بالأسلوب الحسن والدعوة المباركة ، ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل يدخل فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما أن الدعوة تدخل في الأمر والنهي عند الإطلاق . كما قال تعالى في كتابه العظيم : ﴿ وَمَنْ أَحَسَنُ فَوَلًا مِتَنَن دَعا إلى الله وَعَمِل صَلِحًا ﴾ (١) وهكذا قوله جل وعلا : ﴿ اَدَعُ إِلَى سَيِيلِ رَبِكَ ﴾ (١) الآية تعم الدعاة وتعم الأمر بالمعروف والنهي عن سَييلِ رَبِكَ ﴾ (١) الآية تعم الدعاة وتعم الأمر بالمعروف والنهي عن

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ، من الآية ٣٣.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة النحل ، من الآية ١٢٥ .

المنكر ، وتعم كل من قام بالإصلاح ، والدعوة إلى الله عز وجل، في درس أو مجلس،أو غير ذلك ، وهكذا الأمر بالمعروف ، إذا أطلق دخلت فيه الدعوة ، كما في قوله جل وعلا : ﴿ كُذُتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ فيه الدعوة ، كما في قوله جل وعلا : ﴿ كُذُتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِأَلْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ (" فالواجب على كل إنسان أن يبذل وسعه في تنفيذ الحق حسب طاقته ، فالسلطان عليه واجبه الأعظم حسب طاقته ، والأمير في القرية أو البلد أو القبيلة عليه تنفيذ الحق حسب طاقته بالفعل والقول جميعاً ، وكبير الأسرة وصاحب البيت عليه تنفيذ الحق بالقول وبالعمل حسب طاقته ومع أولاده وأهله، وهكذا كل إنسان عليه أن يعمل حسب طاقته ، كما قال الله عز وجل ﴿ فَأَنَقُوا الله مَا السَّكَطَعْتُم ﴾ (") وكما قال عليه الصلاة والسلام ﴿ فَأَنَقُوا الله مَا منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيان » (").

فمن كان يستطيع بيده مثل السلطان والأمير فيما حدد له، والهيئة فيما حدد لها، وصاحب البيت فيما يقدر عليه، نفذ الأمر بيده ، ومن كان بصفة أخرى نفذ بالكلام والتوجيه والإرشاد وبالتي هي أحسن حتى يحصل الحق ، وحتى يزول الباطل، وعليه أن يستمر ولا ييأس ويرجو ما عند

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، من الآية ١١٠ .

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة التغابن ، من الآية ١٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم في الإيمان برقم ٧٠ واللفظ له ، ورواه الترمذي في الفتن برقم ٢٠٩٨ ، والنسائي في الإيمان وشرائعه برقم ٤٩٢٢ .

فنسأل الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه وأن يوفقنا جميعاً لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد أينما كانوا . كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسئولين لما يرضيه في كل مكان وأن يصلح بطانتهم وأن يصلح

<sup>(</sup>١) سورة العصر كاملة.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة المائدة ، من الآية ٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري في المطالم والغصب برقم ٢٢٦٢ ، ومسلم في البر والصلة برقم ٤٦٧٧ واللفظ متفق عليه .

٤) سورة محمد ، الآية ٧ .

العلماء ويعينهم على أداء الواجب، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للحكم بشريعته ، والتحاكم إليها، والفقه فيها ، كما أسأله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وأن ينصر بهم الحق ، وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يجعلهم هداة مهتدين ، وأن يوفق علماءنا وجميع المسلمين للتعاون على البر والتقوى إنه خير مسئول وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

# موقف الدعاة والعلماء من كثرة انتشار الباطل 🚻

س: إن هداية الناس ثمرة لانتشار العلم الشرعي بين الناس . ولكن من الملاحظ أن الباطل أكثر انتشاراً عبر الصحافة ، وكافة وسائل الإعلام ومناهج التدريس . فما موقف الدعاة والعلماء من هذا ؟ .

ج: هذه واقعة منتشرة في الزمان كله ، وحكمة أرادها الله سبحانه كما قال تعالى : ﴿ وَمَا آكَ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ ﴾ " ، ويقول سبحانه : ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكُثُرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُصِينَ كَا اللَّهِ ﴾ " ، ويقول سبحانه : ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكُثُرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَهِيلِ ٱللَّهِ ﴾ " .

لكن هذا يختلف: ففي بلاد يكثر وفي بلاد يقل، وفي قبيلة يكثر، وفي قبيلة يقل، وأما بالنسبة إلى الدنيا فأكثر الخلق على غير الهدى. ولكن هذا يتفاوت بالنسبة إلى بعض الدول، وبعض البلاد وبعض القرى، وبعض القبائل، فالواجب على أهل العلم أن ينشطوا، وألا يكون أهل الباطل أنشط منهم. بل يجب أن يكونوا أنشط من

<sup>( \* )</sup> من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة الندوة ونشرت في عددها ١١٢٩٣ الصادر يوم السبت ١٨٢٩٥ هـ .

<sup>(</sup> ١ ) سورة يوسف ، الآية ١٠٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الأنعام ، الآية ١١٦ .

فلا يجوز لأهل العلم السكوت وترك الكلام للفاجر والمبتدع والجاهل ، فإن هذا غلط عظيم ، ومن أسباب انتشار الشر والبدع واختفاء الخير وقلته وخفاء السنة .

فالواجب على أهل العلم أن يتكلموا بالحق ، ويدعوا إليه ، وأن ينكروا الباطل ويحذروا منه ، ويجب أن يكون ذلك عن علم وبصيرة كما قال الله عن وجل : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي آدَّعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ (') وذلك بعد العناية بأسباب تحصيل العلم ، من دراسة على أهل العلم وسؤالهم عما أشكل ، وحضور حلقات العلم والإكثار من تلاوة القرآن الكريم وتدبره ومراجعة الأحاديث الصحيحة ، حتى تستفيد

<sup>(</sup> ١ ) سورة النحل ، من الآية ١٢٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة آل عمران ، من الآية ١٥٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم في البر والصلة برقم ٤٦٩٨ واللفظ له ، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٢٣٧٩١ .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة يوسف ، من الآية ١٠٨ .

وتنشر العلم كما أخذته عن أهله بالدليل ، مع الإخلاص والنية الصالحة والتواضع ، ويجب أن تحرص على نشر العلم بكل نشاط وقوة ، وألا يكون أهل الباطل أنشط في باطلهم، وأن تحرص على نفع المسلمين في دينهم ودنياهم.

وهذا واجب العلماء شيوخاً وشباباً أينما كانوا ، بأن ينشروا الحق بالأدلة الشرعية ، ويرغبوا الناس فيه ، وينفروهم من الباطل ، ويحذورهم منه ، عملا بقول الله عز وجل : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَالنَّقُوكَ ﴾ (() وقوله سبحانه : ﴿ وَٱلْعَصِرِ ﴿ قَ الْإِنسَانَ لَفِي وَالنَّقُوكَ ﴾ (() وقوله سبحانه : ﴿ وَٱلْعَصِرِ ﴿ قَ النَّيْلِ حَدْتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ خَسَرٍ ﴿ وَالْعَصِرِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

هكذا يكون أهل العلم أينما كانوا يدعون إلى الله ، ويرشدون إلى الخير وينصحون لله ولعباده بالرفق فيما يأمرون به وفيما ينهون عنه وفيما يدعون إليه . حتى تنجح دعوتهم ، ويفوز الجميع بالعاقبة الحميدة والسلامة من كيد الأعداء . والله المستعان .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، من الآية ٢.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة العصر كاملة .

## رد على المفترين على العلماء 🔭

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم وفقه الله لما فيه رضاه آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

بعده : كتابكم الكريم المؤرخ ٢١/١٠/١٠ هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وأفيدكم أنى لم أطلع على كتابكم السابق الذي أشرتم إليه، بل سلم لمندوبكم قبل أن أطلع عليه ، وقد كان فضيلة مدير مكتبى أخبرني به وذكر أنه مطول ، فأجلت قراءته إلى وقت مناسب خارج المكتب ، فطلبتموه قبل ذلك ، فأمرت بتسليمه لمندوبكم .. وقد اطلعت على ما نشرته صحيفة السياسة الكويتية ، فألفيتها قد ذكرت ما أشرتم إليه من زعمها أن مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كفر من قال بهبوط الإنسان على سطح القمر، أو قال : إن الأرض كروية ، أو أنها تدور ، وهذا تنقله السياسة عن البيان الذي أصدره كتاب وأدباء التجمع التقدمي في مصر . ولا شك أنهم يقصدون بمدير الجامعة شخصي . لأني أنا الذي كتبت في الموضوع حينما أذبع خبر النزول على سطح القمر وكنت ذلك الوقت رئيس الجامعة ، ولا شك أن الأمر كما أشرتم إليه من جهة وجود المفترين على العلماء وغيرهم ، كما يوجد من ينقل الأخبار على غير وجهها كما قيل: وما آفة الأخبار إلا رواتها، ومقالكم الذي نشر في

<sup>( \* )</sup> خطاب صدر من مكتب سماحته برقم ١/٢٩٢٥ في ١٣٩٧/١١/٧هـ .

المجلة الأمريكية ونقلت بعضه مجلة الاعتصام هو من هذا الباب ، وكنت كلمت جلالة الملك خالد في الموضوع بحضرة المشايخ ، لأن المقال خطير فأردت من ذلك أن يطلع على الواقع ويوعز إليكم أن تكذبوه إن كان كذباً ، لأن أعداء الله قد يكذبون عليكم وعلى غيركم ، أو تتوبوا منه حتى يعلم ذلك كل من اطلع على المقال وغيرهم ، وبذلك ينتهى الأمر ويتسضح الحق ، وليس في هذا الإجراء غرابة ، لأن المنكر العظيم إذا ظهر وجب أن ينكر ظاهراً حتى لا يغتر به أحد ، وحتى لا يلتبس أمره على بعض الناس ، ومن هذا الباب قصة حاطب بن أبى بلتعة الصحابى المشهور أحد المهاجرين لما كتب إلى قريش يخبرهم بعزم النبي على غزوهم عام ثمان من الهجرة ، فأخبر الله نبيه بذلك ، فأرسل النبي عليه عليه على بن أبى طالب، والزبير بن العوام ، والمقداد بن الأسود رضى الله عنهم ، إلى المرأة التي تحمل الكتاب وقال : تجدونها في روضة خاخ فذهبوا وأدركوها وأخذوا الكتاب منها وسلموه للنبى على فأحضره النبى على وسأله بحضرة الناس عما حمله على الكتاب فأجاب بما لا يخفى على مثلكم ، وقال عمر في ذلك قوله المشهور وهو طلب قتله فقال النبى عَلِيُّ : « إنه قد شهد بدرا » الحديث . وليس أحد منا معصوما وإنما العصمة لله ولرسله فيما يبلغونه عنه سبحانه ، والمؤمن يبتلي رعتحن بالغلط منه وبالكذب عليه وبغير ذلك ، والواجب عليه عند ذلك نكذيب الكذب والتوبة مما زل به لسانه أو قلمه أو غير ذلك من جوارحه .

وقد اطلعت على ما كتبتم في صحيفة « المدينة » من التكذيب ، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه والثبات عليه والنصح لله ولعباده ، كما أسأله سبحانه أن يمن علينا جميعاً بالتوبة النصوح من جميع ذنوبنا وتقصيرنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا إنه سميع قريب .

أما ما نشرته عنى مجلة « السياسة » نقلاً عن البيان الذي كتبه كتاب وأدباء التجمع التقدمي في مصر من إنكاري هبوط الإنسان على سطح القمر وتكفير من قال بذلك ، أو قال إن الأرض كروية ، أو تدور، فهو كذب بحت لا أساس له من الصحة ، وقد يكون الناقل لم يتعمد الكذب ولكن لم يتثبت في النقل ، ومقالي مطبوع ومنشور وقد أوضحت فيه الرد على من أنكر هبوط الإنسان على سطح القمر، أو كفر من صدق بذلك ، وبينت أن الواجب على من لا علم لديه التوقف وعدم التصديق والتكذيب حتى يحصل له من المعلومات ما يقتضي ذلك ، كما أنى قد أثبت في المقال فيما نقلته عن العلامة ابن القيم رحمه الله ما يدل على إثبات كروية الأرض ، أما دورانها فقد أنكرته وبينت الأدلة على بطلانه ولكنى لم أكفر من قال به ، وإنما كفرت من قال إن الشمس ثابتة غير جارية لأن هذا القول مصادم لصريح القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة الدالين على أن الشمس والقمر يجريان ، وإليكم نسخة من المقالات الثلاث الصادرة منى في هذه المسائل ، وسأكتب إن شاء الله كلمة للسياسة أوضح فيها بطلان ما نقلته صحيفة السياسة عن البيان المشار إليه فيما يتعلق بالمسائل الأربع المذكورة وسأنشره في غيرها من الصحف إن شاء الله ليعلم القراء

غلط أو كذب أصحاب البيان المذكور فيما نقلوه عني ... والله المسئول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا وإياكم وسائر إخواننا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، إنه جواد كريم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الرئيس العام لإدارات البحرث العلمية والإفتاء والإنتاء والدعرة والإرشاد

## الوهابية لا تناصب آل البيت العداء بل هي على طريقة السلف الصالح (\*)

س : هل صحيح أن الوهابية تناصب آل البيت العداء، وأنها تنتقص من سيد الخلق ، وما حقيقة الدعوة الوهابية ؟ ولماذا تحارب بهذا الشكل ؟ .

ج: الوهابية منسوبة إلى الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله المتوفى سنة ٢٠٦هـ، وهو الذي قام بالدعوة إلى الله سبحانه في نجد ، وأوضح للناس حقيقة التوحيد والشرك ، ودعا الناس إلى توحيد الله وإفراد العبادة له سبحانه ، وترك التعلق على أصحاب القبور، عمن يسمون بالأولياء ، ودعاؤهم من دون الله والاستغاثة بهم والاستعاذة بهم والنذر لهم ، وهكذا من يتعلق بالجن أو بعض الأشجار والأحجار ، وأوضح للناس هو وأتباعه من العلماء : أن هذا هو الشرك الأكبر ، وكان ذلك في منتصف القرن الثانى عشر الهجري ، إلى أن توفى رحمه الله في التاريخ المذكور ، وساعده في ذلك ونصر دعوته الإمام محمد بن سعود رحمه الله ، جد الأسرة المالكة اليوم من آل سعود، وناصر دعوته وقام بها كل من لديه علم بما بعث الله به نبيه محمداً على من الهدى ودين الحق ، فانتشرت دعوته رحمه الله في نجد وملحقاتها ، وأيدها علماء السنة في نجد والحجاز واليمن ، وفي مصر والشام والعراق ، والهند وغيرها . وحقيقتها هي الدعوة إلى ما بعث الله

<sup>( \* )</sup> من أسئلة صحيفة المسلمون ، بإملاء سماحته في ١٤١٧/٣/١٧هـ .

به نبيه محمداً على من توحيد الله ، والإخلاص له ، وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وذلك بالإخلاص لله ومتابعة رسوله على الله عليه عباد القبور والأولياء من دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح والنذر لغير الله ، وعاداها وأنكرها الجهال الذين لم يعرفوا ما بعث الله به رسوله على من الهدى ودين الحق ، أو من نقلت لهم على غير حقيقتها من جهلها أو تعمد الكذب عليها . والشيخ محمد رحمه الله وأتباعه الذين ناصروا دعوته ، كلهم يحبون أهل بيت رسول الله على الذين ساروا على نهجه عليه الصلاة والسلام ، ويعرفون فضلهم ، ويتقربون إلى الله سبحانه بمحبتهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضا، كالعباس بن عبد المطلب عم رسول الله على وأبنائه ، وكالخليفة الرابع الراشد على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وأبنائه الحسن والحسين ومحمد رضي الله عنهم ، ومن سار على نهجهم من أهل البيت في توحيد الله وطاعته ، وتعظيم شريعته ، كما أن الوهابية يسيرون على منهج السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان في العقيدة والقول والعمل ، ويبغضون من خالف سيرتهم ، وخرج عن نهجهم من سائر الطوائف ، وهذا هو الحق الذي يجب على كل مسلم أن يسير عليه ، ويعتقده ويدعو إليه ، كما قال الله سبحانه : ﴿ لَّقَدَّ كَانَ لَكُمْمَ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَّكُرُ ٱللَّهَ كَنِيرًا ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، الآية ٢١ .

﴿ قَدْ كَانَتَ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأَلِ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْوَبَدَا بِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَء وَأَل مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْوَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُوْمِنُوا بِاللّهِ وَحَدَهُ ﴾ (() بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُومِنُوا بِاللّهِ وَحَدَهُ ﴾ (() وقال سبحانه: ﴿ وَالسّنبِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَجِدِينَ وَالْأَنصَادِ وَاللّه مِنْ اللّه عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَكَ وَالْمَنْ وَالْأَنصَادِ وَاللّهِ مِنْ اللّه عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّه عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ اللّه مَنْ اللّه عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ اللّه مَنْ اللّه عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدُ اللّه اللّه مَنْ اللّه عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدُ اللّه اللّه مَنْ اللّه وَاللّه وَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَوْلُولُولُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَلَا الللّهُ

وقال النبي على الله على الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » (الله الحديث متفق عليه وكان على يقول في خطبته و أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد في وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة » (اخرجه مسلم في صحيحه . وقال عليه الصلاة والسلام : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة »(الأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

ومما ذكرنا يعلم السائل وغيره أن الوهابيين وهم أتباع الشيخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله الذين ناصروا دعوته وساروا عليها ، وأوضحوها للناس، ليسوا مبتدعة، وليسوا ينصبون العداوة لأهل البيت

<sup>(!)</sup> سورة المتحنة ، من الآية ٤.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة التوبة ، الآية ١٠٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري في الشهادات برقم ٢٤٥٨ ، ومسلم في فضائل الصحابة برقم ٢٠٠١ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الجمعة برقم ١٤٣٥ .

<sup>(</sup> ٥ ) رواه أبو داود في السنة برقم ٣٩٩١ ، وأحمد في مسند الشاميين برقم ١٦٥٢٢ .

أو يتنقصون النبي محمداً عليه الصلاة والسلام ، بل هم على طريقة السلف الصالح ، من أصحاب النبي على وأتباعهم بإحسان ، وهم يحبون رسول الله على محبة صادقة أعظم من محبتهم لأنفسهم ووالديهم والناس أجمعين ، عملاً بقوله على : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » (۱) .

ولما قال له عمر رضي الله عنه: لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي ، فقال: « لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك » فقال له عمر رضي الله عنه: « لأنت أحب إلى من كل شيء حتى من نفسي فقال له عنه : « الآن يا عمر » (۱) أي قد تم الإيمان وكمل لكونه على أحب إلى كل مؤمن من نفسه .

ومن أدلة صدق المحبة اتباعه على ، والتمسك بما جاء به ، والحذر ما يخالف ذلك ، لقول الله عز وجل : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللّهَ فَأَتَّبِعُونِ يُحَبِّبُكُمُ ٱللّهُ وَيَغَفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُرٌ وَٱللّهُ غَفُورٌ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْ لَلْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَعْمِدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

أما الذين عادوا هذه الدعوة فهم الجهال بها، أو أصحاب الهوى الذين باعوا آخرتهم بدنياهم وتابعوا أهل الباطل في عداء الحق ، إما عن جهل أو عن هوى ، كما فعلت اليهود في عداء نبينا محمد على وما بعثه الله به من الهدى ، حسداً وبغياً واتباعاً للهوى ، نسأل الله العافية والسلامة .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الإيمان برقم ١٤، ومسلم في الإيمان برقم ٦٣ ، واللفظ له .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في الأيمان والنذور برقم ٦١٤٢ ، وأحمد في مسند الشاميين برقم ١٧٣٥٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية ٣١ .

# الإجابة عن عدة أسئلة لصميغة المدينة رد الانتراء على شيخ الإسلام معمد بن عبدالوهاب رحمه الله ودعوته (\*)

س: ما حكم من قام بالتهجم والافتراء على الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ، وعلى دعوته ووصفه بأنه مبتدع وقد جاء بمذهب خامس ، ووصف أتباعه بالوهابيين وغير ذلك من الصفات التي قد يلقيها أعداء هذه الدعوة على الإمام ؟ .

ج: هذا من جهل الجاهلين؛ فالذين عادوا الشيخ قسمان: قسم على الشرك: فعادوه لأنه دعا إلى التوحيد وهم مشركون ضالون، وقسم آخر: جهال غرهم دعاة الباطل. فهم جهال قلدوا جهالاً، أو قلدوا مغرضين. والمشركون عادوا الرسل وحاربوا دعوة الرسل جهلاً وضلالاً، وقوم آخرون \_ عن بصيرة كاليهود وأشباههم \_ عادوا الرسل وعادوا ما جاء به الرسل عن بصيرة حسداً وبغياً وطاعة للهوى نسأل الله العافية.

### حول تفضيل أحد الأولاد على الآخرين ني العطاء

س: إن بعض الناس عتاز أحد من أولاده على الآخر بالبر والعطية من أجل ما امتاز به من البر. فهل من العدل أن يعطى المتميز بالبر عوضاً عن بره ؟.

<sup>( \* )</sup> نشرت في جريدة المدينة في ٢٣/١٠/١هـ ، عدد ١٢٠٢٤ .

ج: لا شك أن بعض الأولاد خير من بعض هذا أمر معلوم لكن ليس للوالد أن يفضل بسبب ذلك بل يجب أن يعدل لقول النبي يحت ليس للوالد أن يفضل بسبب ذلك بل يجب أن يعدل لقول النبي من أجل أن هذا أحسن من هذا وأبر من هذا ، بل يجب أن يعدل بينهم ونصيحة الجميع حتى يستقيموا على البر وعلى طاعة الله ورسوله؛ ولكن لا يفضل بعضهم على بعض في العطية ، ولا يوصي لبعضهم دون بعض؛ بل كلهم سواء في الميراث والعطية على حسب ما جاء به الشرع من الميراث ، والعطية ، يعدل بينهم كما جاء في الشرع فللرجل مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى الرجل من أولاده ألفاً يعطي المرأة خمسمائة ، وإذا كانوا مرشدين وتسامحوا ، وقالوا : أعط أخانا كذا ، وسمحوا سماحاً واضحا . فإذا قالوا : نسمح أن تعطيه سيارة أو تعطيه كذا .. ويظهر اله أن سماحهم حقيقة ليس مجاملة ولا خوفاً منه ، فلا بأس .

والمقصود أن يتحرى العدل إلا إذا كان الأولاد مرشدين سواء، أكانوا ذكوراً أو إناثاً وسمحوا لبعضهم أن يعطوا شيئاً لأسباب خاصة ، فلا بأس ، فالحق لهم .

# حول اعتماد طالب العلم أو الداعية على الكتب النكرية والثقانية وعدم قراءة الكتب الشرعية

س٣ : بعض الناس يعتمد على الكتب الفكرية والثقافية ويقرأ منها ثم بعد ذلك يظن أنه عالم وداعية مع أنه ضعيف في الفقه في الدين ولم يقرأ في الكتب الشرعية . فما هو توجيه سماحتكم لمثل ذلك ؟

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الهبة برقم ٢٣٩٨ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه .

ج: العلم قال الله وقال رسوله ، وليس قال فلان وفلان ، العلم قال الله وقال رسوله ، بعد ذلك قول أهل العلم بما يفسرونه ويوضحونه للناس، وأهل العلم هم خلفاء الله في عباده بعد الرسل قال جل وعلا: ﴿ شَهِ حَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْمِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسَطِّ ﴾ (١) والعلم هو العلم بالله وبدينه ، قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَلَّهُ ("). وهم الرسل وأتباعهم أهل البصائر،أهل الدين ، أهل الحق ، أهل القرآن والسنة ، فالعلماء هم خلفاء الرسل وهم الموضحون والدالون على الله وعلى دينه ، ولا يكون طالب العلم من أهل العلم إلا بتدبر وتعلم كتاب الله وسنة رسوله على والأخذ من علماء السنة ، هذا هو طريق العلم : أن يقبل على الطاعات والتدبر والتعقل والاستفادة ، ويقرأ قراءة المستفيد الطالب للعلم من أوله إلى آخره ، ويتدبر ويتعقل ويطالع ما أشكل عليه في كتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن كثير والبغوى ونحوهما من التفاسير المعتمدة ، ويعتنى بكتب الحديث الشريف ، ويأخذ العلم عن علماء أهل السنة والجماعة من أهل البصيرة ، لا من علماء الكلام ، ولا من علماء البدع، ولا من الجهلة ، فالعلم الذي ليس من كتاب الله وسنة رسوله لا يسمى علما بل يسمى جهلاً ، وإن كان علماً نافعاً في الدنيا ، لكن المقصود الذي ينفع في الآخرة وينقذ من الجهالة ، ويتبصر به الإنسان في الدين ويعرف ما أوجب الله عليه وماحرًم عليه هذا هو العلم الشرعى .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية ١٨.

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة فاطر ، الآية ۲۸ .

#### نصيمة للدعاة ني عدم استعمال نمار دعوتهم

س : ما هي نصيحتكم للدعاة الذين يستعجلون قطف ثمار الدعوة ونتائجها ؟

ج: الواجب على الدعاة التحمل والصبر وعدم العجلة ، حتى يفقهوا الناس وحتى يرشدوا الناس ، فيعلموا ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم عن بصيرة ، الواجب التأني والتثبت حتى يفقه العامي ويفقه المتعلم ما قيل له ، ولا مانع من ترداد الكلام وإيضاحه بأنواع العبارات التي توضح للسائل أو للحاضرين مراد المعلم ومراد المرشد .. لأن الحاضرين قد يكون فيهم من لا يفهم لغة المعلم ولغة المرشد فيكرر العبارات ويوضحها بالعبارات التي يفهمونها والألفاظ التي يفهمونها العبارات ويوضحها بالعبارات التي يفهمونها والألفاظ التي يفهمونها حتى يكون البيان كاملاً وحتى تقوم الحجة ولا بد من الصبر كما قال الله تعالى : ﴿ وَاَصْبِرُوا الله الله الله الله ولي التوفيق . والله ولي التوفيق .

<sup>(</sup> ١ ) سورة الأنفال ، من الآية ٤٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة النحل ، من الآية ١٢٦ .

## ليس المنابلة هم السلفيون نقط 🐑

س : هل صحيح أن الحنابلة هم السلفيون فقط ؟ وما حقيقة السلفية ، هل هي قرينة التشدد والتزمت كما يروج البعض ؟

ج: ليس هذا القول بصحيح. وإنما السلف الصالح هم الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من التابعين وأتباع التابعين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم ممن سار على الحق وتمسك بالكتاب العزيز والسنة المطهرة، في باب التوحيد، وباب الأسماء والصفات، وفي جميع أمور الدين، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن يوفق جميع المسلمين حكومات وشعوباً في كل مكان للتمسك بكتابه العزيز وسنة رسوله الأمين وتحكيمهما، والتحاكم إليهما، والحذر من كل ما يخالفهما إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله ولي التوفيق.

<sup>( \* )</sup> من أسئلة صحيفة المسلمون .

# تمدير من الوتوع ني أعراض الناس و الغيبة

س : ما هي الغيبة ؟ وما حكم الوقوع في أعراض الناس وهل يجوز مجالسة من يغتاب ؟

ج: إن الكلام في أعراض المسلمين بما يكرهون منكر عظيم وهو من الغيبة المحرمة ، بل من كبائر الذنوب لقوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَانَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ ﴾ (١) وروى مسلم في صحيحــه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على أنه قال: « أتدرون ما الغيبة » فقالوا : الله ورسوله أعلم ؟ قال : « ذكرك أخاك عا يكره » قيل : أفسرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكّن فيه فقد بهته » (١٠ رواه مسلم .

ولقد صح عنه على أنه لما عرج به مر على قوم لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقال : « يا جبريل، من هؤلاء؟  $\cdot$  فقال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم  $\cdot$ 

فالواجب عليك يا عبدالله وعلى غيرك من المسلمين عدم مجالسة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان »(نا) . فإن لم يمتثل بعد ذلك فاترك مجالسته لأن ذلك من تمام الإنكار عليه .

<sup>( \* )</sup> نشر في جريدة المدينة في ١٤١٦/١٠/٢٧هـ .

<sup>(</sup> ١ ) سورة الحجرآت ، الآية ٢٢ . ( ٢ ) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم ٢٦٩٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) روآه أبو داود في كتاب الأدب برقم ٤٢٣٥ ، وأحَّمد في باقي مسند المُكثرين برقم ١٣٨٦١ . ( ٤ ) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم ٧٠ واللفظ له ، ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١١٠٣٤ .

# نصيمة عامة للمسؤولين الأنفان 🔭

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ، إلى حضرة الأخ الكريم فخامة رئيس دولة أفغانستان الإسلامية الشيخ برهان الدين رباني ، وإلى جميع المسؤولين في الأفغان والمتحاربين فيها، وفقهم الله لما فيه رضاه وألهمهم رشدهم ونصر بهم الحق وأعاذهم من نزغات الشيطان ومضلات الفتن آمين .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :

فلقد أحزن المسلمين ، وأفرح الأعداء ، ما وقع بينكم من الفتن والقتال وما حصل من إزهاق النفوس ، وإتلاف الأموال ، وتشتيت الشعب، وإحزان المحبين وإفراح الأعداء . فاتقوا الله أيها الإخوة في دينكم ، وأنفسكم ، وشعبكم ، وأموالكم ، وارجعوا إلى الله سبحانه وتوبوا إليه مما وقع منكم وحلوا مشاكلكم بالتفاهم والوسائل السلمية ، والتشاور بينكم عملاً بما مدح الله به المؤمنين في قوله سبحانه في سورة الشورى : ﴿ وَاللَّذِينَ السّتَجَابُوا لِرَبِّهِم وَأَقَامُوا الصّلَوة وَآمَرُهُم شُورَىٰ بَيْنَهُم وَمِماً وَمَعَالِم مَنْ وَهُول السبيل هو السبيل الذي يجب عليكم رَنَقَنَهُم مُنْفِقُونَ ﴾ (١) وهذا السبيل هو السبيل الذي يجب عليكم

<sup>( \* )</sup> نشرت بصحيفة الجزيرة والرياض ليوم ١٤١٦/٩/٢٠هـ .

<sup>(</sup>١) سورة الشوري ، الآية ٣٨.

وعلى أمثالكم الأخذ به ، والسير عليه ، في كل خلاف مع العناية بطاعة الله ورسوله ، والاستقامة على دين الله ، ورحمة الشعب، وإيصال الخير إليه ، ودفع الأذى عنه ، والتعاون مع خواص إخوانكم من المسلمين الذين يسرهم اجتماعكم وتعاونكم ، ويحزنهم تفرقكم واختلافكم . وقد قال الله عــز رجل : ﴿ وَتَمَـاوَثُوا عَلَى ٱلَّذِرِ وَٱلنَّقُوكَ ۗ وَكَا نُمَاوَثُوا ۗ عَلَى ٱلْإِنْدِ وَٱلْمُدُونِ وَاتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ (١) وقال سبحانه : ﴿ وَٱلْعَصِّرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسِّرٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَدي وَتُواصَواْ بِٱلْحَقِّ وَتُواصَواْ بِٱلصَّبْرِ ﴾ (١) وقال النبى ﷺ « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه » (٣) وقال عليه الصلاة والسلام « الدين النصيحة الدين النصيحة .الدين النصيحة» قيل : لمن يارسول الله ؟ قال: « لله ولكتابه ولرسوله والأثمة المسلمين وعامتهم » (1) وقال عليه الصلاة والسلام: ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) (١٠) والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

<sup>(</sup> ١ ) سورة المائدة ، من الآية ٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة العصر كاملة .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري في الصلاة برقم ٤٥٩ وفي المطالم والغصب برقم ٢٢٦٦ واللفظ له ، ورواه مسلم في البر والصلة برقم ٤٦٨٤ .

مسلم في البر والصلة برقم ٤٦٨٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) رواه الترمذي في البر والصلة برقم ١٨٤٩ والنسائي في البيعة برقم ٤١٢٨ وأبر داود في الأدب برقم ٤٢٩٣ .

<sup>(</sup> ٥) رواه البخاري في الأدب برقم ٥٧ ٥٥ ، ومسلم في البّر والصلة والأداب برقم ٢٨٥ واللفظ له ، وأحمد في مستد الكوفيين برقم ١٧٦٤٨ .

فاتقوا الله أيها الإخوان ، أيها المسؤلون ، أيها المتنازعون ، راقبوا الله واذكروا وقوفكم بين يديه ، وأنه سائلكم عما وقع بينكم ، وعن أسبابه، وعن الدافع إليه ، كما قال الله عز وجل في سورة الحجر : ﴿ فَوَرَيّلِكَ لَنَسْتَكَنَّهُمْ آجَمَعِينٌ ﴿ عَمّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالَ عَلَيه الصلاة والسلام : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » (١) وقال أيضا عليه الصلاة والسلام : « اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه » (١) والأحاديث في هذا أمتي كثيرة .

والله المسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع قلوبكم على التقوى، وأن يصلح شأنكم ، وأن يولي عليكم خياركم ، وأن يعيذكم من شر أنفسكم ، ومن شر الشيطان وأعداء الإسلام ، وأن يصلح لنا ولكم النيات والأقوال ، والأعمال ، وأن يحسن لنا ولكم ولجميع المسلمين العاقبة ، إنه ولي ذلك والقادر عليه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

<sup>(</sup>١٠) سورة الحجر، الآيتان ٩٣، ٩٣.

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في الجمعة برقم ٨٤٤ ، ومسلم في الإمارة برقم ٣٤٠٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم في الإمارة برقم ٣٤٠٧ ، وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم ٢٥٠١٥ .

# دعــوة إلى دعــم الميئة العليا للبوسنة والمرسك <sup>(\*)</sup>

[ دعوة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء إلى دعم الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك ومساعدتها من الزكاة وغيرها لتستمر في نشاطها المبارك .

جاء ذلك في نصيحة وجهها سماحته فيما يلى نصها: ]

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من إخواني المسلمين الراغبين في الإحسان ومواساة المحتاجين والمساهمة في تعمير المساجد والمشاريع الخيرية وفقهم الله ونصر بهم دينه آمين .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :

فيسرني أن أفيد الجميع بما تقوم به الهيئة العليا لجمع التبرعات لإغاثة المسلمين في البوسنة ، ومواساة المحتاجين والفقراء ، وتعمير المساجد والمدارس ، والمستشفيات ، إلى غير ذلك مما يحتاجه المسلمون هناك ، وهذه الهيئة يرأسها سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وفقه الله ، وقد نفع الله بها نفعاً كبيراً .

<sup>( \* )</sup> نشرت في جريدة الجزيرة يوم الإثنين الموافق ١٤١٦/٨/١٠هـ عدد ٨٤٩٥ .

فأرجو ممن يطلع على كتابي هذا ، احتساب الأجر في دعم الهيئة ومساعدتها من الزكاة وغيرها ، لتستمر في نشاطها المبارك ودعمها للمسلمين ، وتأليف قلوبهم ، ونشر الدعوة الإسلامية بينهم ، وتعليم أبنائهم وعلاج مرضاهم ، وتعمير وترميم مساجدهم ، ومدارسهم . ولا يخفى ما في ذلك من الأجر العظيم والفضل الكبير .

وقول النبي على: « من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل » (۱) وقوله على: « ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم ، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة » (۱).

<sup>(</sup> ١ ) سورة المائدة ، من الآية ٢ . ( ٢ ) سورة العصر كاملة .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة التغاين ، الآية ١٦ ( ٤ ) سورة سبأ ، من الآية ٣٩ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة المزمل ، من الآية ٢٠ ) رواه البخاري في الزكاة برقم ١٣٢١ . وأحمد في مسند المكثرين برقم ١٠٥٥٦.

<sup>(</sup> ٧ ) رواه البخاري في التوحيد برقم ٦٩٥٨ ، ومسلم في الزكاة برقم ١٦٨٨ .

والآيات والأحاديث في الحث على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير كثيرة جدا، مع العلم بأن الهيئة لديها حساب خاص للزكاة وحساب خاص لغير الزكاة .

والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لكل ما يرضيه وأن يجعلنا وإياكم من المسارعين إلى كل خير، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن ، وأن يبارك لكم فيما أعطاكم وأن يزيدكم من فضله وأن يوفق الهيئة ورئيسها لكل خير، وأن يضاعف لهم المثوبة، وأن يبارك في جهودهم ، وأن ينصر بهم الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

مفتي عام الملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإقتاء

# هنت السبامين على التبرع (\*) ومساعسدة إخوانهم المتاجين

بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا محمد بن عبدالله ، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه ، أما بعد :

فإني أشكر إخواني العاملين في هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية على جهودهم الطيبة ، وأعمالهم المباركة ، في مساعدة المسلمين في كل مكان ، وإغاثة الملهوفين ، ومواساة الفقراء والمساكين ، وتعليم الناس ما يلزمهم في دينهم ، وما أوجب الله عليهم ، وما حرم عليهم . كما أشكرهم على ما يقومون به من العناية بالمساجد ، والمدارس ، والملاجىء، وغير ذلك مما ينفع المسلمين في سائر أنحاء المعمورة . وبلغني من أخبارهم وأعمالهم وجهودهم الطيبة ما سرني وسر كل مسلم والإخلاص لله في العمل ، وأداء الأمانة على خير وجه ، وأكمل وجه في محلها وفي جهتها ، لأن الله عز وجل يقول : ﴿ إِنَّ الله في محلها وفي جهتها ، لأن الله عز وجل يقول : ﴿ إِنَّ الله في وصف المؤمنين : ﴿ وَالَدِينَ هُرّ لِأَمْنَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ (الله في وصف المؤمنين : ﴿ وَالَدِينَ هُرّ لِأَمْنَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ (الله في وصف المؤمنين : ﴿ وَالَدِينَ هُرّ لِأَمْنَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ (الله في وصف المؤمنين : ﴿ وَالَدِينَ هُرّ لِلْمُنَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ (الله في وصف المؤمنين : ﴿ وَالَدِينَ هُرّ لِلْمُنَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ (الهول عليه في وصف المؤمنين : ﴿ وَالَدِينَ هُرّ لِلْمُنَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ (الهول عليه في وصف المؤمنين : ﴿ وَالَدِينَ هُرْ لِلْمُنَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ (الهول عليه في وصف المؤمنين : ﴿ وَالَدِينَ هُرْ لِلْمُنَانَةِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ (الهول عليه في وصف المؤمنين : ﴿ وَالَدِينَ هُرْ لِلْمُنْسَعِيْمَ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾

<sup>( \* )</sup> كلمة ألقاها سماحته في حفل هيئة الإغاثة الإسلامية لجمع التبرعات في الرياض في ٥١٤١٦/٩/١٥ هـ .

<sup>(</sup> ١ ) سورة النساء ، من الآية ٥٨ . ( ٢ ) سورة المؤمنون ، الآية ٨ .

ويقول جل وعلا: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَعْوُنُوا ٱللّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا ٱللّهَ وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ (() ، ويقول عز وجل: ﴿ إِنَّا عَرَضَهَا ٱلْإَمْانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَنِ وَٱلْآرضِ وَٱلْجِبَالِ فَٱبَيْنَ ٱن يَعْمِلْنَهَا وَآشَفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولَا ﴾ (() ، وقال يَعْمِلْنَهَا وَآشَفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولَا ﴾ (() ، وقال ويقول جل وعلا: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونٍ ﴾ (() وقال ويقول جل وعلا: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِينٍ ﴾ (() والمتقون هم الذين أدوا الأمانة واتقوا الله وعظموه وأخلصوا له العبادة ، وأدوا حقه ، وأدوا حق عباده ، وابتعدوا عن محارمه عز وجل ، هؤلاء هم المتقون ، وهم المؤمنون وهم أصحاب الأمانة الذين قال فيهم سبحانه : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لَا مُنانِهُ الذين قال فيهم سبحانه : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِأُمْنَانِهُ وَعَهْدِهِمْ ذَعُونَ ﴾ (() .

كما أوصيهم أيضاً بالعناية بجميع الفقراء ، واللاجئين المسلمين والعناية بالمسلمين أكثر من غيرهم ، ولا مانع في إعانة غير المسلمين على وجه الترغيب في الإسلام والتأليف ، لأن الله عز وجل جعل للمؤلفة قلوبهم حقاً في الزكاة ، وحقاً في بيت المال ، ترغيباً في الإسلام وتقوية للإيمان ودعوة إلى إسلام غيرهم ممن لم يسلم . ومن أهم الأمور أيضاً العناية بالتعليم ، تعليم الجهال وإرشادهم ، وتعليمهم العقيدة الصحيحة العقيدة الإسلامية ، والعناية بتفقيههم في دين الله ، وتوزيع الكتب المفيدة وأهم ذلك توزيع القرآن العظيم ، فإن توزيع كتاب الله بين المسلمين من أهم المهمات ، لأن كتاب الله فيه الهدى والنور، وهو أشرف كتاب ، وأصع وأصدق كتاب ، يقول الله عز وجل : ﴿ إِنَّ هَاذَا الْقُرْمَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ المُقَوَمُ ﴾ (٢)

 <sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، الآية ٢٧ . (٢) سورة الأحزاب ، الآية ٧٢ .

٣) سورة الحجر ، الآية ٤٥ . (٤) سورة الدخان ، الآية ٥١ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة المؤمنون ، الآية ٨ . ( ٦ ) سورة الإسراء ، الآية ٩ .

ويقول تعالى : ﴿ وَهَلَا كِلْنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَإِتَّقُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (١) ويقول تعالى : ﴿ كِنْنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَنَزُكُ لِّيَكَّبَّرُوا مَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَ ﴾ ""، ويقول سبحانه: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْرَ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ (٣) ، ويقول جل وعلا: ﴿ الَّمْ كِتَنْبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلْخَرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيدِ ﴾ "، ويقول جَلُ وعَمَلًا : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِنَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (°) ، ويقــول سبحانه : ﴿ وَأُوحِى إِلَىَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِم وَمَنْ بَلَغٌ ﴾ (١) ، ولما خطب الناس قبال عَلَيْ في حجة الوداع يوم عرفة : « إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله » . (٧) بين عليه الصلاة والسلام أن الناس لن يضلوا إذا اعتصموا بالقرآن ، والاعتصام بالقرآن اعتصام به وبالسنة ، لأن السنة هي الوحي الثاني ، وقد أمر الله سبحانه بالتزامها في القرآن . كما أمر بطاعة الرسول والاستقامة على دينه . قال تعالى : ﴿ قُلَ أَطِيعُوا آللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ (^) ، قال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمُّ فَإِن نَنَزَعَنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ (١) فطاعة الرسول

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية ١٥٥ . (٢) سورة ص ، الآية ٢٠ . ١٥٠ سورة محمد ، الآية ٢٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة إبراهيم ، الآية ١٠ . (٥) سورة النحل ، الآية ٨٩ . ( ٦ ) سورة الأنعام ، الآية ١٩ .

<sup>(</sup> ٧ ) رواه مسلم في ألحج برقم ٢١٣٧ . والترمذي في المناقب برقم • ٣٧٧ ، ومالك في الموطأ في كتاب الجامع برقم ١٣٩٥ .

<sup>(</sup> ٨ ) سورة النور ، من الآية ٥٤ . ( ٩ ) سورة النساء ، من الآية ٥٩ .

من طاعة الله ، من يطع الرسول فقد أطاع الله ، والوصية بالقرآن : وصية به وبالسنة المطهرة ، ولا طريق للنجاة ولا سبيل للسعادة إلا باتباع كتاب الله الكريم وسنة رسوله على قولاً وعملاً وعقيدة .

فالواجب على الهيئة ، وعلى العلماء أينما كانوا، وعلى كل مسلم التعاون في هذا الأمر وفي هذا السبيل بإيصال الحق إلى أهله ، وتعليم الجاهل ، وإرشاد الضال ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، هذا هو طريق الله ، وهذا هو سبيل الله ، وهذا هو الصِراط المستقيم الذي قال فيه جل وعسلا : ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ﴾ '' ، وقال تعالى : ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُومٌ ﴾ " ، وقال تعالى في حق النبى ﷺ : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١) فإصلاح عقائد الناس وتوجيههم إلى الخير، وتعليمهم ما أوجب الله عليهم ، وتحذيرهم مما حرم الله عليهم ، أهم من إصلاح أبدانهم وإعاشة أبدانهم فصلاح الدين مقدم . فالواجب على الهيئة ، وعلى الدعاة والعلماء ، وعلى ولاة الأمور في كل مكان ، وعلى ولاة أمر المسلم في كل مكان ، أن يعنوا بإصلاح دين شعوبهم وبتعليمهم ، وتوجيههم ، وإرشادهم إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعة الله والاستقامة على دين الله والحذر من محارم الله والوقوف عند حدود الله . هذا هو الواجب على جميع ولاة الأمور، وهذا هو الحق اللازم لهم ؛ أن يطيعوا الله ورسوله ، وأن يعلموا الناس دين الله ، وأن يرشدوهم للحق، وأن يلزموهم به ، وأن يأخذوا على أيديهم حتى يلتزموا بالحق ، هذا هو

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة ، الآية ٦. (٢) سورة الأنعام ، الآية ١٥٣. (٣) سورة الشورى ، الآية ٥٢.

الواجب على جميع ولاة الأمور . نسأل الله أن يوفقهم ، وأن يعينهم وأن يصلح أحوالهم ، وأن يصلح لهم البطانة ، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد إلى كل خير . والمقصود أن على الهيئة وعلى المسؤولين بالهيئة والعاملين فيها: العناية التامة بالدين والتعليم، وذلك أهم من العناية بإصلاح الأبدان ، وإنقاذ الفقراء والمحتاجين من الجوع والحاجة ، فيهتمون بهذا وهذا ، ويكون الاهتمام بالدين وإصلاح الدين والأخلاق أهم وأعظم ؛ لأن في ذلك النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة ، قال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقَدَامَكُمْ ﴾ (١) ، ويقول تعالى : ﴿ وَلَيْنَاصُرُكَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوْةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكِرُ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأَمُولِ ﴾ (١). ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » (٣) ويقول أيضا: « إقرأوا القرآن فإنه بأتي شفيعاً الأصحابه يوم القيامة » (نا ويقول جل وعلا: ﴿ وَهَلَا ا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (" فتعليم الناس بكتاب الله الكريم وتعليمهم بالسنة التي يضطرون إلى معرفتها مما أوجب الله عليهم ، وذلك هو

 <sup>(</sup>١) سررة محمد ، الآية ٧ .

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة الحج ، الآيتان ٤٠ ، ٤١ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري في فضائل الصحابة برقم ٤٦٣٩ ، والترمذي في فضائل القرآن برقم ٢٨٣٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) رواه مسلم في صّلاة المسافرين وقصرها برقم ١٣٣٧ واللفظ له ، وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم ٢١١٦٩ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة الأنعام ، الآية ٥٥ ١ .

الأعز والأعظم، وهو الفرض على جميع العلماء، وعلى ولاة الأمور، وعلى جميع المسؤولين، وعلى العاملين في هذه الهيئة وفي غيرها، عليهم أن يهتموا بأمر الدين قبل كل شيء، وهكذا توزيع الكتب المفيدة، وتشجيع الدعاة والحرص على تكثير الدعاة وبثهم بين المسلمين، لأن في ذلك الخير العظيم، ولأن ذلك وسيلة إلى أن يتفقهوا في الدين، وأن يعرفوا ما جهلوا وأن يتعلموا ما يلزمهم في دينهم، وفي ذلك لهم السعادة والفضل العظيم والعاقبة الحميدة إذا أخلصوا لله واستقاموا على دينه جل وعلا، هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة، مع العناية بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، وتوزيع الطعام واللباس وغير ذلك بالعدل وتحري الحق، ومن رحمة الله ونعمة الله أن نفع بهذه الهيئة بالعدل وتحري الحق، ومن رحمة الله ونعمة الله أن نفع بهذه الهيئة

نسأل الله لمن قام بهذا الواجب التوفيق والعون والتسديد وعظيم الأجر ، ثم إني بهذه المناسبة أشكر حكومتنا وفقها الله وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين عافاه الله وشفاه ، ووفقه لكل خير ونائبه سمو الأمير عبدالله ، وكذلك النائب الثاني سمو الأمير سلطان ، وهكذا الوزراء والمسؤولون فينا، أصحاب السمو الأمراء جميعاً ، وهكذا الوزراء والمسؤولون فينا، نشكرهم جميعاً على كل ما يبذلونه من جهود طيبة لصالح الإسلام والمسلمين وفي مساعدة هذه الهيئة وفي كل سبيل ينفع المسلمين ويعينهم على طاعة الله، نشكر لهم جهودهم ، ونسأل الله لهم جميعاً المزيد من كل خير ، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والإخلاص في كل قول وعمل ،

كما أشكر إخواني الذين ساهموا في هذه الهيئة قديماً وحديثاً ، نشكر لهم جهودهم وأعمالهم ونسأل الله أن يضاعف لهم المثوبة ، وأن يخلف الله عليهم ما أنفقوا ، قال تعالى : ﴿ وَمِا آَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ ثُمُّ وَهُوَ حَكَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾'''، ويقول جل وعلا : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَتْلُونَ كِنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّكَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ مِيرًّا وَعَلَانَيَةُ يَرْجُونَ نِحِكَرَةُ لَن تَكُورَ ۞ لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَ مِّن فَضَيْلِةً ۚ إِنَّا ثُمُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [١] وقال سبحانه : ﴿ وَمَا أَ أَنفَقْتُ مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أَمْ وَهُوَ خَايْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ (٢) ويقول جل وعلا: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّذِيلِ وَٱلنَّهَادِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ (١) ، ويقول سبحانه : ﴿ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظُمَ آجَرا ﴾ ، (٥) فكل من أنفق في سبيل الله يخلف عليه الله عز وجل بأكثر من ذلك ، وله الأجر والمثوبة . نسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما يرضيه ، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان ، وأن يمنحهم الفقه في الدين ، وأن يولي عليهم خيارهم ، ويصلح قادتهم . كما أسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة ، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين إنه جل وعلا جواد كريم . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، الآية ٣٩ . (٢) سورة فاطر ، الآيتان ٢٩ ، ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ ، الآية ٣٩ . (٤) سورة البقرة ، الآية ٢٧٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة المزمل ، الآية ٢٠ .

#### هادت التفجير ني الرياض جريمة عظيمة .. ونساد ني الأرض وظلم كبير <sup>(\*)</sup>

{ أكد سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز \_ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء \_ أن حادث التفجير الذي وقع في مدينة الرياض يوم الإثنين الماضي حادث أثيم ومنكر عظيم وظلم كبير ترتب عليه إزهاق نفوس ، وفساد في الأرض ، وجراحة للآمنين ، وتخريب بيوت ودور وسيارات وغير ذلك .

وأكد سماحته أن من قاموا بذلك العمل قد امتلأت نفوسهم الخبيثة بالحقد والحسد والشر والفساد وعدم الإيمان بالله ورسوله .

وأوصى سماحته كل من يعلم خبراً من أولئك المجرمين أن يبلغ عنهم ، لأن هذا من باب التعاون على دفع الإثم والعدوان وعلى تمكين العدالة من مجازاة أولئك الظالمين .

جاء ذلك في إجابة سماحته على سؤال لـ ( المدينة ) حول جزاء من يستهدف ترويع أمن الناس الآمنين كما حدث في حادث التفجير بالرياض الذي قام به مجرمون تسببوا في ترويع الآمنين وقتل الأبرياء ، وتخويف عباد الله جل وعلا وهذا نصه } .

<sup>( \* )</sup> نشرت في جريدة المدينة في ١٤١٦/٥/٢٥ هـ .

لا شك أن هذا الحادث أثيم ومنكر عظيم يترتب عليه فساد عظيم وشرور كشيرة وظلم كبير ، ولا شك أن هذا الحادث إنما يقوم به من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ، لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا صحيحا يعمل هذا العمل الإجرامي الخبيث الذي حصل به الضرر العظيم والفساد الكبير ، إنما يفعل هذا الحادث وأشباهه نفوس خبيثة مملوءة من الحقد والحسد والشر والفساد وعدم الإيمان بالله ورسوله نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله أن يعين ولاة الأمور على كل ما فيه العثور على هؤلاء والانتقام منهم لأن جريمتهم عظيمة وفسادهم كبير ولاحول ولا قوة إلا بالله ، كيف يقدم مؤمن أو مسلم على جريمة عظيمة يترتب عليها ظلم كثير وفساد عظيم وإزهاق نفوس وجراحة آخرين بغير حق ، كل هذا من الفساد العظيم وجريمة عظيمة ، فنسأل الله أن يعثرهم ويسلط عليهم ويمكن منهم ، ونسأل الله أن يخيبهم ويخيب أنصارهم، ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمر للعثور عليهم والانتقام منهم ومجازاتهم على هذا الحدث الخبيث وهذا الإجرام العظيم .

وإني أوصي وأحرض كل من يعلم خبراً عن هؤلاء أن يبلغ الجهات المختصة ، على كل من علم عن أحوالهم وعلم عنهم أن يبلغ عنهم ؛ لأن هذا من باب التعاون على دفع الإثم والعدوان وعلى سلامة الناس من الشر والإثم والعدوان ، وعلى تمكين العدالة من مجازاة هؤلاء الظالمين الذين قال الله فيهم وأشباههم سبحانه : ﴿ إِنَّمَا جَزَّ وَ اللَّذِينَ الذين قال الله فيهم وأشباههم سبحانه : ﴿ إِنَّمَا جَزَّ وَ اللَّذِينَ النَّا الله فيهم وأشباههم سبحانه : ﴿ إِنَّمَا جَزَى وَاللَّذِينَ المَدَا أَنَ

يُفَتَّلُوا أَوْ يُصَكِلَبُوا أَوْ تُفَطَّعَ آيَدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنَيَّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ (١).

إذا كان من تعرض للناس بأخذ خمسة ريالات أو عشرة ريالات أو مائة ريال مفسداً في الأرض ، فكيف من يتعرض بسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل وظلم الناس ، فهذه جريمة عظيمة وفساد كبير .

التعرض للناس بأخذ أموالهم أو في الطرقات أو في الأسواق جريمة ومنكر عظيم ، لكن مثل هذا التفجير ترتب عليه إزهاق نفوس وقتل نفوس وفساد في الأرض وجراحة للآمنين وتخريب بيوت ودور وسيارات وغير ذلك ، فلا شك أن هذا من أعظم الجرائم ومن أعظم الفساد في الأرض ، وأصحابه أحق بالجزاء بالقتل والتقطيع بما فعلوا من جريمة عظيمة. نسأل الله أن يخيب مسعاهم وأن يعثرهم وأن يسلط عليهم وعلى أمثالهم وأن يكفينا شرهم وشر أمثالهم وأن يسلط عليهم وأن يجعل تدبيرهم تدميراً لهم وتدميراً لأمثالهم إنه جل وعلا جواد كريم ، ونسأل الله أن يوفق الدولة للعثور عليهم ومجازاتهم بما يستحقون . ولا حول ولا قوة إلا بالله .

<sup>(</sup> ١٠ ) سورة المائدة ، الآية ٣٣ .

## دعوة إلى المساهمة المادية ني تعنيظ القرآن الكريم

{ أشاد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالجماعة قائلاً: } .

إن الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض قد أنشئت منذ سنوات وافتتحت عدداً من الحلق في المساجد وامتد نشاطها إلى مناطق واسعة من المملكة واحتضنت أعداداً كبيرة من أبناء المسلمين وبناتهم ونفع الله بها وظهرت آثارها وقامت بافتتاح معهد خاص لتعليم القرآن ومبادىء العلوم الإسلامية بالرياض وذلك في ظل الرعاية التي توليها الدولة لها .

إن الجماعة تعتمد في أعمالها على الله ثم على ما تتلقاه من حكومتنا وفقها الله بواسطة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ، وما تتلقاه من تبرعات المحسنين . ولهذا فإن المساهمة المادية في تعليم القرآن وتيسير ذلك للمسلمين تعتبر خدمة لكتاب الله وهو يبقى وأجر لا ينقطع لما ثبت عن رسول الله على أنه قال : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالع يدعو له »(۱) والإنفاق في هذا من الصدقة الجارية والعلم النافع .

<sup>( \* )</sup> نشرت في جريدة الرياض في ١٤١٥/١٢/٢٢هـ ، عدد ٩٨٢٧ .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الرصية برقم ٣٠٨٤ واللفظ له ، ورواه الترمذي في الأحكام برقم ١٢٩٧ ، والنسائي في الوصايا برقم ٣٥٩١ .

# تعدير من سؤال الكهنة والعرانين و تصديقهم <sup>(ء)</sup>

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ،أما بعد :

فقد اطلعت على نشرة من بعض اليهود ممن سمى نفسه إبراهام اليهودي في مدينة مراكش بالمغرب . مضمونها دعوته الناس إلى مراسلته أو الاتصال به هاتفياً للسؤال عن مشاكلهم في أسرهم أو أولادهم أو بناتهم اللاتي لم يحظين بالزواج أو في أعمالهم التجارية أو الصناعية .. إلى آخره .

ويسرني أن أنبه إخواني المسلمين أن هذه الدعايات من أعظم المنكرات وأن صاحبها لا يجوز أن يسأل ولا أن يصدق لكونه من الكهان المجرمين الذين حذر نبينا على من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم والسلام فيما صح عنه: « من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » (۱) . وقال عليه الصلاة والسلام: « من أتى كاهنا أو عرافاً فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد على محمد الأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

<sup>( \* )</sup> خطاب صادر من مكتب سماحته .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب السلام برقم ٤١٣٧ .

<sup>(</sup> ۲ ) رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٩١٧١ .

فالواجب على جميع المسلمين الحذر من سؤال مثل هؤلاء أينما كانوا ، كما يجب الحذر من تصديقهم ، بل يجب التحذير منهم والإنكار على من سألهم أو صدقهم حماية لجناب التوحيد من الشرك ووسائله ، وتكذيبا لهؤلاء المجرمين الذين يدعون علم الغيب ويكذبون على الناس لأخذ أموالهم بالباطل وإيقاعهم فيما حرم الله عليهم ، والله المسئول أن يعافي المسلمين من شرهم وأمثالهم وأن يمنح المسلمين جميعاً الفقه في الدين والعافية من مضلات الفتن ، وأن يكبت أعداء الإسلام ودعاة الكفر والفساد إنه سبحانه جواد كريم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه .

منتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس إدارة البحوث العلمية والإقتاء وهيئة كبار العلماء بالمملكة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

## الكهان يدعون الغيب بواسطة شياطينهم 🚻

س: ما حكم الذهاب للسحرة والكهنة بقصد العلاج إذا كان مضطراً إلى ذلك ؟

ج: لا يجوز الذهاب إلى الكهان والسحرة والمشعوذين ولا سؤالهم ، بل يجب أن ينبه عليهم ويؤخذ على أيديهم وينعوا لقوله على : « من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة »(١) رواه مسلم . وقال على « من أتى كاهنا أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد على " وسئل عن الكهان فقال : « لا تأتوهم » . والكهان يدعون علم الغيب بواسطة شياطينهم فلا يجوز إتيان الكهان والعرافين ولا سؤالهم عن شيء ، بل يجب أن ينكر عليه وأن يؤدب حتى لا يعود لشيء من ذلك يجب أن ينكر عليه وأن يؤدب حتى لا يعود لشيء من ذلك لكن يذهب إلى أهل الخير المعروفين بالرقية الشرعية فيرقونه .

<sup>( \* )</sup> نشرت في جريدة ( المسلمون ) عدد ٥٢٦ في ١٤١٥/١٠/٢هـ .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في السلام برقم ٤١٣٧ واللفظ له ، وأحمد في مسند المدنيين برقم ١٦٠٤١ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٩١٧١ .

#### إتيان الكمان تعلق بفيط المنكبوت 🐿

بين سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ، ورئيس هيئة كبار العلماء ، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء : أن رسول الله الله الله عن إتيان الكهان وعن سؤالهم ، واستشهد سماحته بقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام : « من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » (۱) رواه مسلم في صحيحه كما استشهد سماحته بقول الرسول على عحمد نه التي كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد له عن إتيان وأشار سماحته إلى أن بعض الناس سألوا رسول الله على على على التيان وأشار سماحته إلى أن بعض الناس سألوا رسول الله الله على محمد الكهان ، فقال عليه الصلاة والسلاء : « لا تأتهم فلسما بشيء »

الكهان ، فقال عليه الصلاة والسلام : « لا تأتهم فليسوا بشيء » فقالوا يا رسول الله إنهم يصدقون في بعض الأحيان ، قال : « تلك الكلمة يسمعها الشيطان \_ الجني \_ من السماء وهو يسترق السمع فيقرها في أذن وليه من الإنس وهو الكاهن والساحر فيصدق في تلك الكلمة ولكنهم يكذبون ويزيدون عليها مائة كذبة » (\*) وفي رواية ، « أكثر من مائة كذبة فيقول الناس إنه صدق يوم كذا وكذا ، فيكون ذلك وسيلة إلى تصديقه في كذبه كله » (\*)

<sup>( \* )</sup> نشرت في جريدة عكاظ يوم الخميس ١٤١٦/١٢/٢١هـ .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في السلام برقم ٤١٣٧ واللفظ له ، وأحمد في مسند المدنيين برقم ١٦٠٤١ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه أحمد فيّ باقي مسند المكثرين برقم ٩١٧١ .

 <sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري في تُفسير القرآن برقم ٤٣٣٦ ، وابن ماجه في المقدمة برقم ١٩٠ .

إن الكهان لهم أصحاب من شياطين الجن ويسمى الرئيس، وفسر سماحته ذلك بقوله: يعني الصاحب من الجن الذي يخبره عن بعض الغيبيات وعن بعض ما يقع في البلدان وهذا معروف في الجاهلية وفي الإسلام، فيقول لصاحبه من السحرة والكهنة وقع كذا في بلد كذا وليلة كذا؛ لأن الجن يتناقلون الأخبار فيما بينهم، والشياطين منهم كذلك بسرعة هائلة من سائر الدنيا، فلهذا قد يغتر بهم من يسمع صدقهم في بعض المسائل، واسترسل سماحته قائلاً: وقد يسترقون السمع في فيسمعون بعض ما يقع في السماء بين الملائكة عما تكلم الله عز وجل به من أمور أهل الأرض وما يحدث فيها، فإذا سمعوا تلك الكلمة قروها في أذن أصحابهم من الكهنة والسحرة والمنجمين، فيقولون سوف يقع كذا وكذا إلى آخره، وأضاف سماحة مفتي عام الملكة العربية السعودية يقول : ولا يكتفي بهذا بل يكذب معها الكذب الكثير حتى يروج بضاعته، ويأخذ أموال الناس بالباطل بسبب هذه الحوادث.

والناس بسبب هذا يصدقون الكهنة والمنجمين ويأتونهم، والمرضى يتعلقون بخيط العنكبوت ويتشبثون بكل شيء بسبب ما قد سمعوا عنهم أنهم صدقوا في كذا وكذا، وشدد سماحة الشيخ ابن باز : على أن الواجب عدم إتيانهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم ولو قدر أنهم صدقوا في بعض الشيء موضحاً أن الرسول على نهى عن إتيانهم وسؤالهم، ونهى عن تصديقهم ، وقال سماحته : إن هذا هو الواجب على الجميع ، ودعا سماحته المرضى أن يسلكوا في علاجهم ما شرع الله من القراءة والدواء المباح مما يعرفه الأطباء ، مبينا سماحته : أن هذه هي الأسباب والوسائل الشرعية وهي مغنية إن شاء الله عما حرمه الله .

# أسئلة معمة وأجوبتها ألاً ألا ألاً

س: الأعور الدجال هل ذكر أنه يكشف عن ساقه ، أو لا يكشف عن ساقه ؟

ج: لم يذكر في الحديث شيء من هذا فيما أعلم ، وإنما كشف الساق ثابت لله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما قال الله سبحانه: ﴿يَوْمَ يَكَشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسَّجُودِ فَلَا يَسَتَطِيعُونَ ﴾ (١) والواجب إثباته لله سبحانه وتعالى على الوجه اللاتق به . من غير أن يشبه خلقه في ذلك كما قال جل وعلا : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَ \* وَهُو يشبه خلقه في ذلك كما قال جل وعلا : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَي \* وَهُو السّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (١) . أما الدجال فإنه يدعي أشباء أخرى ويعمل أشياء أخرى يلبس بها على الناس ولهذا سمي دجالاً لكثرة كذبه وغرائب ما يأتي به . مثل أمره السماء أن تمطر ، والأرض أن تنبت ، وقتله بعض الناس ثم يقوم حياً ، ثم ينكشف أمره ، وهو يدعي أولاً أنه نبي ، ثم يدعي أنه رب العالمين ، وهذا هو أعظم الدجل والكذب ، ثم ينزل الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله بباب لد في فلسطين مع اليهود كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة عن النبي على .

<sup>( \* )</sup> هذه الأسئلة تابعة لمحاضرة لسماحته بعنوان و الصلاة وأهميتها » .

<sup>(</sup>١) سورة القلم ، الآية ٤٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الشورى ، من الآية ١١ .

#### ب ـ رؤية الله وكلامه لفلقه يوم القيامة

س: جاء في الحديث « إنه يؤتى بثلاثة يوم القيامة فيسأل أحدهم أنك قلت جاهدت في سبيلك حتى استشهدت » فهل يرى الكفار رب العالمين في ذلك اليوم ؟ .

ج: نعم هذا حديث صحيح ، الرب يكلم جميع عباده ، يقول النبي على : « ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ، فينظر أين منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله ، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه ، فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فيكلمة طيبة » (۱) متفق على صحته . ولا يلزم من الكلام الرؤية . الرؤية شيء والكلام شيء . وهو يكلم سبحانه وتعالى جميع الخلق ولكنه لا يراه إلا المؤمنون .

أما نص الحديث فهر: « ثلاثة يؤتى بهم يوم القيامة: مجاهد، وقارىء، ومتصدق، فيقال للقارىء العالم: في ماذا تعلمت العلم وقرأت القرآن، قال: قرأت من أجلك القرآن، وتعلمت من أجلك العلم، فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارىء، وقد قيل ذلك، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، ويؤتى بالمجاهد فيقال له: فيم جاهدت، قال:

<sup>(</sup> ١ ) رواه البخاري في كتاب الترحيد برقم ٦٩٥٨ ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة برقم ١٦٨٨ .

جاهدت في سبيلك ، أمرت بالجهاد فجاهدت في سبيلك ، قال : كذبت ، وتقول له الملائكة : كذبت ولكنك جاهدت ليقال : هو جريء \_ يعنى شجاع \_ وقد قيل ذلك ، فيؤمر فيسحب على وجهه إلى النار . ويؤتى بالمتصدق الذي تصدق بالمال ، فيقال له : فيم تصدقت ، قال : أمرت بالصدقة في سبيلك فما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، فيقول الله له : كـذبت ، وتقول الملائكة : كـذبت ، ولكنك تصدقت ليقال : هو جواد ، وقد قيل ذلك فيسحب على وجهه إلى النار » (١) وفي هذا الحديث وأمثاله التحذير من الرباء والعمل لغير الله . وقد قال الله تعالى : ﴿ فُونَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ١ اللَّهِ مُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞ ﴿ "' والويل معناه : الإشارة إلى شدة العذاب نعوذ بالله من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ومن هذا قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَاكَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (").

#### ج \_ سؤال حول ترجمة الكتب المعرنة للإسلام بعدة لغات

س : إننا نرى كثيراً من الكفار الذين في بلادنا حفظها الله إذا كلمناهم عن الإسلام يحبون أن يتعرفوا على هذا الدين ، ولكن من المؤسف أنه لا توجد كتب مترجمة عن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الإمارة برقم ٣٥٢٧ ، والترمذي في الزهد برقم ٢٣٠٤ ، والنسائي في الجهاد برقم ٣٠٨٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الماعون ، الآيات ٤ ـ ٧ . ( ٣ ) سورة النساء ، الآية ١٤٢ .

الإسلام ، فحبذا لو قامت دار الإفتاء بطباعة هذه الكتب بلغات كثيرة ومجموعات كثيرة توضع في المساجد ولدى الشركات وغيرها ، فهذه الرسالة الشريفة ملقاة على عاتق هذا البلد الأمين فلا بد أن يقوم بها ويستغل وجود مثل هؤلاء في بلادنا والله يوفقهم .

ج: هذا صحيح ومهم جداً بارك الله فيك ، ونسأل الله أن يعيننا عليه وهو واجب علينا وعلى وزارة الشؤون الإسلامية ، والندوة العالمية للشباب ، ورابطة العالم الإسلامي ، وعلى كل من استطاع ذلك من علماء المسلمين وقادتهم . وهو داخل في قوله تعالى : ﴿ أَدُّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةَ ﴾ (١) وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلَّهِرِّ وَٱلنَّقَوَى ﴾ (١) وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَآخِسِنُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُجِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (") وقول النبي عَلَيْهُ: « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » (نا وقوله ﷺ لعلى رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر لدعوة اليهود وجهادهم : « فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم  $\mathbf{x}^{(*)}$ . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وكل جهود تبذل في هذا السبيل فهي نافعة ومفيدة . نسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق لذلك .

<sup>(</sup> ١ ) سورة النحل ، من الآية ١٢٥ . ( ٢ ) سورة المائدة ، من الآية ٢ . ( ٣ ) سورة البقرة ، من الآية ١٩٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) رواه مسلم في الإمارة برقم ٩ • ٣٥ واللفظ له ، ورواه الترمذي في العلم برقم ٢٥٩٥ ، وأبو داود في الأدب برقم ٤٤٦٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير برقم ٧٧٨٧ ، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم ٤٤٢٣ واللفظ متفق عليه .

وهناك كتب مؤلفة في هذا ، توزع عليهم والدعاة معمدون بأن يمروا عليهم في محلات العمل ، لعل الله ينفع بذلك ، نسأل الله أن يهدي الجميع .

# د \_ حكم الدخول بالمصف إلى الممام ، وحكم تمزيق الأوراق الكتوب نيها أيات قرأنية

س: إذا كان في جيبي مصحف لأقرأ فيه أينما كنت وأدخل الحمام وهو في جيبي فهل في ذلك شيء ؟ وفي بعض الأحيان أكتب الآيات في ورقة لتثبيت حفظها في ذهني وبعد حفظها أمزقها وأضعها في صندوق المهملات ، فهل في ذلك شيء أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟ .

ج: أما دخول الحمام بالمصحف فلا يجوز إلا عند الضرورة إذا كنت تخشى عليه أن يسرق فلا بأس ، وأما تمزيق الآيات التي حفظتها ، إذا مزقتها تمزيقاً ما يبقى معها شيء فيه ذكر الله أي تمزيقاً دقيقاً فلا حرج في ذلك ، وإلا فادفنها في أرض طيبة أو أحرقها ، أما التمزيق الذي يبقى معه آيات لم تمزق فإنه لا يكفي .

# الإجابة عن أسئلة لمريدة المدينة

{ أكد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء أن دعاة الباطل كثيرون ، فالواجب الحذر والتثبت وعدم الإصغاء إلى أهل الباطل والإشاعات الباطلة ، أما الدعاة إلى الخير الموثوق بهم فيؤخذ بأخبارهم وينتفع بها .

وإن القائم بالإصلاح بين الناس ينبغي أن يكون ذا حلم وتقوى لله . وأن يكون جواداً كريماً سخياً .. وهو جدير بأن يساعد ويعان حتى ولو من الزكاة .

وأن التكبر يدعو إلى الظلم والكذب وعدم الإنصاف في القول والعمل ، والمتكبرون على خطر أن يقصمهم الله ، فالواجب على كل مسلم أن يتواضع وأن يحذر الكبر وأن يتذكر عظمة الله تعالى .

جاء ذلك في إجابة لسماحته على عدة أسئلة لـ « المدينة » : }

<sup>( \* )</sup> نشرت في جريدة المدينة في ١٤١٦/٧/٦هـ .

#### أ\_ كيفية علاج الكبر واكتساب التواضع

س: تكاثرت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في الأمر بالتواضع للحق والخلق والثناء على المتواضعين وذكر ثوابهم العاجل، كما تكاثرت النصوص بالنهي عن الكبر والتعاظم وبيان عقوبة المتكبرين .. فبأي شيء يكون علاج الكبر واكتساب التواضع ؟

ج: لا شك أن الواجب على كل مسلم أن يحذر الكبر وأن يتواضع و « من تواضع لله درجة رفعه الله درجة » (() ومن تكبر فهو على خطر أن يقصمه الله \_ نسأل الله العافية \_ قال رجل : يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا أفذلك من الكبر ؟ فقال الرسول الله : « إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمط الناس » (۲) . بطر الحق : أي رد الحق ، إذا خالف هواه رده ، وغمط الناس أي احتقار الناس ، فالناس في عينه دونه ، يحتقرهم ، يرى نفسه فوقهم ؛ إما لفصاحته وإما لغناه وإما لوظيفته وإما لأسباب أخرى يتخيلها ، وقد يكون فقيراً ، في الحديث الصحيح يقول الرسول على يتخيلها ، وقد يكون فقيراً ، في الحديث الصحيح يقول الرسول الله يتخيلها ، وقد يكون فقيراً ، في الحديث الصحيح يقول الرسول الله ولهم عناب أليم : شيخ زان ، وملك كذاب، وعائل وستكبر » (") .

<sup>(</sup> ١ ) رواه ابن ماجه في الزهد برقم ٢٧٧، ، وابن حيان في كتاب الحظر والإباحة رقم ١٧٨ ، والإمام أحمد في مسنده .

<sup>(</sup> ٢ ) رُواه مُسلمُ في الإيمان برقم ١٣١ واللفظ له ، وروّاه أحمد في بأقى مُسند المكثرين برقم ٢٦٠٠ . ( ٣ ) رواه مسلم في الإيمان برقم ١٥٦ ، ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٩٨٣٧ .

عائل : أي فقير ومع فقره يستكبر ويبتلى بالكبر ، فالكبر يدعو إليه المال والغنى ، ومع فقره فهو يستكبر فالكبر سجية له وطبيعة له .

أما التواضع: فهو لين الجانب وحسن الخلق وعدم الترفع على الناس، كما قال ﷺ: « إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً »(١) .. « البرحسن الحلق » (١) .. « البرحسن الحلق » (١) ..

فليتذكر عظمة الله ويتذكر أن الله هو الذي أعطاه المال ، وأعطاه الوظيفة ، وأعطاه الجاه ، وأعطاه الوجه الحسن ، أو غير ذلك .. يتذكر أن من شكر ذلك التواضع وعدم التكبر .. لا يتكبر لمال أو لوظيفة أو لنسب أو لجمال أو لقوة أو لغير ذلك .. بل يتذكر أن هذه من نعم الله وأن من شكرها أن يتواضع وأن يحقر نفسه وألا يتكبر على إخوانه ويترفع عليهم ، فالتكبر يدعو إلى الظلم والكذب وعدم الإنصاف في القول والعمل ، يرى نفسه فوق أخيه إما لمال وإما لجمال وإما لوظيفة وإما لنسب وإما لأشياء متوهمة ، ولهذا قال على : « الكبر بطر الحق وغمط الناس » (٣) يعني رد الحق إذا خالف هواه هذا تكبر ، وغمط الناس : احتقار الناس يراهم دونه وأنهم ليسوا جديرين بأن ينصفهم أو يبدأهم بالسلام أو يجيب دعوتهم أو ما أشبه ذلك .

وإذا تذكر ضعفه وأنه من نطفة ضعيفة من ماء مهين وأنه يحتاج إلى حمام لقضاء الحاجة وأنه يأكل من هنا ويخرج من هنا ، وأنه إذا لم يستقم على طاعة الله صار إلى النار عرف ضعفه وأنه مسكين ولا يجوز له أن يتكبر .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في البر والصلة برقم ١٩٤١ .

<sup>·</sup> ٢ ) رواه مسلم في البر والصلة برقم ٤٦٣٦، والترمذي في الزهد برقم ٢٣١١ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم في الإيمان برقم ١٣١ واللفظ له ، ورواه أحَّمد في باقي مسند المكثرين برقم ٣٦٠٠ .

#### ب\_ إصلاع ذات البين

س : ما الصفات التي ينبغي أن تتوقر فيمن يريد أن يقوم بإصلاح ذات البين ؟

ج: ينبغي أن يكون ذا حلم وتقوى لله وعمل صالح وإنصاف للنفس من النفس حتى يتوسط بين الناس بما أعطاه الله من العلم والبصيرة والإنصاف والتواضع حتى يتوسط بين من زين لهم الشيطان الاختلاف والفرقة .

ومن صفاته أن يكون جواداً كرياً سخياً يستطيع أن يبذل المال في الإصلاح بين الناس ، فالمصلح من صفاته الخلق الحسن والتواضع والجود والكرم وطيب الكلام وحسن الكلام وعدم سوء الكلام ، يتوسط بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق وجود وكرم ، إذا دعت الحاجة إلى وليمة أو مساعدة بذل حتى يتمكن من الصلح ، وعما يتعلق بالصلح أيضاً بذل المال ولو بطريق السلفة والقرض ، يتحمل حمالة يقترض من بعض إخوانه ليصلح بين المتنازعين والمختلفين من قبيلتين أو قرابتين أو أخوين أو ما أشبه ذلك ، قد يحتاج إلى بذل المال ولو بالاقتراض ويعطى من الزكاة أشبه ذلك ، قد يحتاج إلى بذل المال ولو بالاقتراض ويعطى من الزكاة ولو من الزكاة ، في الحديث الصحيح أن الرسول على قال : إن ولو من الزكاة ، في الحديث الصحيح أن الرسول على قال : إن ولو من الزكاة ، في الحديث الصحيح أن الرسول على قال : إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة \_ وذكر منهم \_ رجلاً تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك » (۱) رواه مسلم حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك » (۱)

<sup>(</sup> ۱ ) رواه مسلم في كتاب الزكاة برقم ۱۷۳۰ .

#### ج ـ دعاة الباطل

س: للشائعات أثر عظيم في تفتيت وحدة الأمة وتفريق الصف الإسلامي، وقد يسمع الإنسان بعض الإشاعات فما توجيه سماحتكم لمن يسمع هذه الإشاعات ماذا عليه أن يعمل تجاهها ؟ .. وماذا يجب عليه أن يقول ؟

ج: الواجب الحذر .. فدعاة الباطل كثيرون والمشيعون للباطل كثيرون ، فالواجب التثبت وعدم الإصغاء إلى أهل الباطل والإشاعات الباطلة ، وقد أدب الله عباده ووجههم إلى الخير فقال : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبًا فَتَبَيَّنُوا ﴾ (١) تبينوا: أي تثبتوا .. والجاهل والمجهول حكمه حكم الفاسق فلا بد من التثبت قد يكون فاسقاً ، إذا كنت تجهل حاله فقد يكون فاسقاً، أما إذا كان ثقة معروفاً بالإيان والتقوى يؤخذ بخبره لكن على الطريقة الإسلامية ، يؤخذ خبره ويعمل عا فيه بالتوجيه الشرعى ، إن كان ناصحاً قبلت نصيحته، إن كان مرشداً إلى شيء ينفع أخذ منه ، إن كان محذراً قبل منه وهكذا، كما نقبل الحديث من رواة الأخبار الثقات عن النبي على ومن المصلحين ، ومن المؤذن على من سمع إجابة الدعوة ، فالدعاة إلى الخير الموثوق بهم يؤخذ بأخبارهم وينتفع بأخبارهم وتوضع أخبارهم على الطريقة السليمة على الوجه الشرعى مع التثبت في كل شيء .. أما المجهول والفاسق فيتثبت في خبره ولا يعمل بخبره حتى تقوم الدلائل على صحته وصدقه .

١ ) سورة الحجرات ، من الآية ٦ .

# أسئلة وأجــوبة من برنامج نور على الدرب أــ الاحتفال بضرب النفس بالسيف عمل منكر <sup>(\*)</sup>

س: حيرني وحير جميع أهلي قضية رأيناها، وهي أنه تقام في قريتنا بعض الاحتفالات والموالد وأرى بعض الأشخاص يقومون بأعمال غريبة جدا وهي أن يقرم بعض الأشخاص بضرب أنفسهم بسيف أو خنجر وتقطيع أيديهم وأصابعهم . هل هذه الأفعال معقولة ؟ وهل هي من عمل الشيطان ؟ ونوع من السحر والشعوذة ؟ وإذا كانت من عمل الشيطان كيف نرى أن الشخص الذي يقول لهم إن هذا العمل غير صحيح وأنه سحر وشعوذة يصاب في اليوم التالي بحرض خطير لا يشفى منه إلا إذا اعتذر منهم ، وجهوني في هذا لأنها فتن ابتلينا بها جزاكم الله خيرا ؟

ج ١: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فهذه الأشياء التي ذكرها السائل من كون بعض الناس يقيمون أعياداً واحتفالات ويعملون بها أعمالاً منكرة من تقطيع أيديهم وأصابعهم ونحو ذلك وأن من أنكر عليهم ذلك قد تصيبه بعض الأمراض كل ذلك من عمل الشيطان وتزيينه للناس حتى يطيعوه وحتى يعملوا ما يدعوهم إليه من طاعة الشيطان وعصيان الرحمن، وهذه الأعمال التي يفعلها هؤلاء

<sup>( \* )</sup> من برنامج نور على الدرب ، الشريط الحادي والعشرون .

المجرمون يلبسون بهاعلى الناس ويسحرون أعينهم فيظن الناس أنهم قطعوا أيديهم أو قطعوا أرجلهم أو أصابعهم وليس هناك شيء من ذلك، كله كذب وكله سحر وكله بهرج ، كما قال تعالى في قصة السحرة مع موسى : ﴿ فَلَمَّا آلُقُواْ سَحَكُرُواْ أَعْيُرَكَ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاهُو بِسِحْرِ عَظِيمِ ﴾ (١) فالساحر قد يسحر الناس حتى يروا الحبل حية ويروا العصاحبة كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴾ (١) فالمقصود أن هذه الأعمال أعمال سحرية وشعوذة باطلة ، والواجب إنكارها على أهلها ، وعلى الحاكم منعهم من ذلك ومعاقبتهم بما يردعهم وأمشالهم وإذا كانت الحكومة إسلامية وجب عليها تنفيذ حكم الشرع فيهم حماية للمسلمين من شرورهم ، كما أن الاختفال بأعياد الميلاد كمولد فلان وفلان كل ذلك لا أصل له وكله من البدع التي أحدثها الناس فليس في الإسلام أعياد لمولد فلان أو فلان وإمًا فيها الأعياد الشرعية : عيد النحر وعيد الفطر ويوم عرفة وأيام منى هذه أعياد المسلمين بنص النبي على ، أما مولد النبي عليه الصلاة والسلام أو مولد الحسين أو مولد فلان وفلان فالاحتفال بها مما أحدثه الناس بعد القرون المفضلة وكلها من البدع فالواجب على المسلمين ترك ذلك والتوبة منه والتعاون على البر والتقوى والتواصى بالحق والرجوع إلى ما شرعه الله ، وشرعه رسوله عليه الصلاة والسلام فالخير كله في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والشركله في مخالفة هديه وما كان

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية ١١٦ .

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة طه ، الآية ٩٦ .

عليه أصحابه رضي الله عنهم فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »  $^{(1)}$ متفق على صحته ، وقال ﷺ : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهورد » (۲) أخرجه مسلم في صحيحه ومعنى فهورد: أي مردود على فاعله . وفي الصحيح عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضى الله عنه قال : كان النبي عَلَيْهُ يخطب يوم الجمعة ويقول : « أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 🍜 وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ﴾ (٣) وزاد النسائي بإسناد حسن: « وكل ضلالة في النار » (1) وفي حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه يقول ﷺ: « إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » (٥) فوصيتي لإخواني السلمين في كل مكان بمصر والشام والعراق وغيرها أن يتركوا هذه الأعياد المنكرة ، وأن يكتفوا بالأعياد الإسلامية وأن تكون اجتماعاتهم في دروس القرآن والأحاديث النبوية والعلم النافع في الأوقات المناسبة من الليل والنهار للتعلم والتفقه في الدين عملاً بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » (١١) وقوله ﷺ : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » (٧) وقوله عليه الصلاة والسلام « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة » (^أ أما الاجتماع للاحتفال بمولد فلان أو غيره فهذا بدعة يبجب الحذر منها

<sup>(</sup> ١ ) رواه البخاري في الصلح برقم ٢٤٩٩ ، ومسلم في الأقضية برقم ٣٢٤٧ واللفظ متفق عليه .

 <sup>(</sup>١) رواه البحاري في الصلح برقم ٣٤٩٦، ومسلم في الاقضية برقم ٣٢٤٢ واللفظ متفق:
 (٢) رواه مسلم في الأقضية برقم ٣٢٤٣.
 (٣) رواه مسلم في الجمعة برقم ١٤٣٥، والنسائي في العيدين برقم ١٥٦٠.
 (٤) رواه النسائي في كتاب العيدين برقم ١٥٦٠.
 (٥) زواه أبو داود في السنة برقم ١٩٩٩.
 (٢) رواه البخاري في فضائل القرآن برقم ١٣٩٩.
 (٢) رواه البخاري في العلم برقم ١٩٣٩.
 (٧) رواه البخاري في العلم برقم ١٩٨٠، ومسلم في الزكاة برقم ١٩٧٩ واللفظ متفق عليه .
 (٨) رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار برقم ١٩٧٩.

وتركها والتعاون على ذلك بالأسلوب الحسن والنصيحة الطيبة حتى يفهم المؤمن والمؤمنة الحقيقة . ويكون الاجتماع لطاعة الله ورسوله وللعلم والتفقه في الدين والتعاون على البر والتقوى.أما الاحتفال بمولد فلان من الناس فهذا بدعة لا تجوز، وأعظم ذلك الاحتفال بمولد النبي على فلا يجوز الاحتفال بمولده على ؛ لأنه على لم يشرعه لأمته كما تقدم آنفا، ولو كان الاحتفال بمولده مشروعاً لفعله النبي على وعلمه للناس وعلمه أصحابه ولفعله أصحابه من بعده وعلموه للناس فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه بدعة ، والله ولى التوفيق .

#### ب ـ ما يسمى بعصيدة بنت النبي بدعة منكرة

س: إن النساء اعتدن في بلادنا اليمن أن يطبخن عصيدة عند ولادة إحدى القريبات أو الصديقات والجارات ويفرقنها على البيوت وما يتبقى تدعى القريبات والصديقات ليأكلن من هذه العصيدة التي يسمينها « عصيدة بنت النبي» لاعتقادهن أنها هي التي أخرجت المولود ومن يرفض أكلها يقال عنها: إنها لا تحب فاطمة بنت النبي على وأن فاطمة عليها . ما حكم هذا العمل وهل يجوز الأكل من هذه العصيدة أم أن أكلها له حكم الذبح لغير الله ؟

ج: هذه العصيدة بدعة منكرة لا أساس لها وليس لبنت النبي

عصيدة رضي الله عنها وليست هي تنفع وتضر ؛ تنفع من والاها وتضر من عاداها ؛ بل النفع والضر بيد الله عز وجل ، ولكنها بنت النبي 🛎 وصحابية جليلة رضي الله عنها ، يجب حبها في الله وموالاتها في الله ،لكن ليس لها من الأمر شيء لا تنفع ولا تضر أحداً ، فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يعتصم بالله وأن يتوكل على الله ، ويعبده وحده فهو النافع الضار، فالمؤمن يسأل ربه الإعانة وصلاح أولاده ويسأل الله ما أهمه من حاجته وحاجة أولاده ،أما إيجاد عصيدة باسم بنت النبي على فهذه بدعة لا أساس لها. فالواجب تركها وبنت النبي على فاطمة وهكذا غيرها من الصحابة وهكذا ابن عمه على وهكذا هو نفسه على لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، ولا يجوز دعاؤهم من دون الله ، ولا الاستغاثة بهم من دون الله ، ولا طلب المدد ولا طلب فاطمة ولا طلب على ولا غيره من الصحابة ، فالطلب من الله والمدد من الله والعون من الله ، كما قال عز وجل عن نبيه محمد على في سورة الأعراف : ﴿ قُل لَّا آَمُلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوَةُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ (١) ويقول جل وعلا لنبيه ﷺ : ﴿ قُلُ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلِآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْمُ إِنِّي مَلَكُ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ ﴾ (٢) ويقول جل وعلا لنبيه ﴿ قُلْ إِنِّي لَآ آمَلِكُ لَكُو صَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴾ (") فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية ١٨٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الأنعام ، الآية ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الجن ، الآية ٢١ .

## ج \_ ادعاء أن عليا هارب المِن كذب لا أصل له

س : هل صحيح أن الإمام على رضي الله عنه حارب الجن حيث ورد في كتاب « غزوات الإمام علي » ذلك وأنه حاربهم حتى أوصلهم الأرض السابعة، فما هو رأيكم في هذا الكتاب ؟

ج : كل هذا لا أصل له . فلم يحارب الجن ولم يقع شيء من ذلك بل هذا باطل ومن الكذب والموضوعات التي أحدثها الناس، وقد نص أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك وقال : إنه كذب لا أصل له وهو من الأباطيل التي افتراها الكذابون .

#### د... لا تَعُورُ الصلاة خُلف إمام مشعودُ ودَجال

س : هل تجوز الصلاة خلف إمام مشعوذ ودجال علماً بأن منهم من يجيد قراءة القرآن ؟ وجهونا جزاكم الله خيراً .

ج : إذا كان الإمام مشعوذاً يدعي علم الغيب أو يقوم بخرافات ومنكرات فلا يجوز أن يتخذ إماماً ولا يصلى خلفه لأن من ادعى علم الغيب فهو كافر نسأل الله العافية ، يقول جل وعلا : ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الله أَلَى الله الله وهكذا من يعاطى السحر حكمه حكم الكفار لقول الله تعالى : ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الله يَعالَى الله مُلكِ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الله يَعالى على المُلكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَر سُليَمَانُ وَلَكِنَ الله يَعلِيكِ كَفَرُوا الله يَعلِينُ عِلَى مُلكِ سُليَمَانُ وَمَا كَفَر سُليَمَانُ وَلَكِنَ الله يَعلِيكِ كَفَرُوا يَعلَمُونَ النّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلكَيْنِ بِبَائِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا وَمَا لَيْمَانِ مِنْ أَحَد حَقَّ يَقُولًا إِنَّمَا غَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُونَ ﴾ (١) الآية من سورة يعلَم الغيب ولكن عنده شيء من المعاصي فالصلاة الكفر كالسحر ودعوى علم الغيب ولكن عنده شيء من المعاصي فالصلاة الكفر كالسحر ودعوى علم الغيب ولكن عنده شيء من المعاصي فالصلاة خلفه صحيحة والأفضل التماس غيره من أهل العدالة والاستقامة احتياطا للدين وخروجاً من خلاف العلماء القائلين بعدم جواز الصلاة خلفه .

<sup>(</sup>١) سورة النمل ، الآية ٦٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة البقرة ، الآية ١٠٢ .

أما العصاة فلا ينبغي أن يتخذوا أئمة لكن متى وجدوا أئمة صحت الصلاة خلفهم لأنهم قد يبتلى بهم الناس وقد تدعوا الحاجة للصلاة خلفهم.أما من يدعو غير الله أو يستنجد بالموتى ويستغيث بهم ويطلبهم المدد فهذا لا يصلى خلفه ، لأنه يكون بهذا الأمر من جملة الكفار لأن هذا هو عمل المسركين الذين قاتلهم النبي على في مكة وغيرها. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولى عليهم خيارهم إنه سميع قريب .

#### هـــ تفسير الآية (٢٥٨) من سورة البقرة

ج: هذه الآية واضحة لمن تأملها فإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن قد بعثه الله إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم الشرك بالله ، وكان في زمانه ملك يقال له « النمروذ » يدعي أنه الرب وأنه رب العالمين وقد مُنح ملك الأرض فيما ذكروا . فإن الأرض قد ملكها أربعة كافران وهما: « النمروذ » هذا « وبختنصر » ومسلمان وهما: « ذو القرنين » و« سليمان بن داود » عليهما السلام فالحاصل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ٢٥٨ .

أن هذا النمروذ كان جباراً عنيداً وكان يدعى الملك ويدعى أنه رب العالمين ويدعى أنه يحيى ويميت، فلهذا قال له إبراهيم: ربي الذي يحيى ويميت قال الخبيث النمروذ: ( أنا أحيى وأميت) وذكر المفسرون أنه ذكر لإبراهيم أنه يؤتى بالشخصين يستحقان القتل فيعفو عن واحد ويقتل الآخر ويزعم أن هذا هو معنى الإحياء والإماتة ، يعفو عمن استحق القتل فيقول أحييته ، وهذه مكابرة وتلبيس فليس هذا هو المقصود ، وإغا المقصود أن يخرج من الحجر ومن النطفة ومن الأرض حياً بعد موت وهذا لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى ، فهو الذي يخرج النبات ويحيى النطف حتى تكون حيوانات . فالمقصود أن هذا لا يستطيعه إلا الله ولكنه كابر ولبس فانتقل معه إبراهيم إلى حجة أوضح للناس وأبين للناس حتى لا يستطيع أن يقول شيئاً في ذلك فبين له عليه الصلاة والسلام أن الله يأتى بالشمس من المشرق فإن كنت رباً فأت بها من المغرب فبهت واتضح للناس بطلان كيده وأنه ضعيف مخلوق لا يستطيع أن يأتى بالشمس من المغرب بدلاً من المشرق واتضح للناس ضلاله ومكابرته وصحة ما قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام .

#### و حكم صيام من لا يصلي إلا ني رمضان

س: ما حكم صيام من لا يصلي إلا في رمضان ، بل
 ربا صام ولم يصل ؟

ج: كل من حُكم بكفره بطلت أعماله قال تعالى:

﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْحَسِرِينَ ﴾ (١) وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر كفرا أكبرا إذا كان مقرا بالوجوب ولكنه يكون كافراً كفراً أصغر ويكون عمله هذا أقبح وأشنع من عمل الزانى والسارق ونحو ذلك ، ومع هذا يصح صيامه ، وحجه عندهم إذا أداها على وجه شرعى ولكن تكون جريمته عدم المحافظة على الصلاة وهو على خطر عظيم من وقوعه في الشرك الأكبر عند جمع من أهل العلم ، وحكى بعضهم قول الأكثرين أنه لا يكفر الكفر الأكبر إن تركها تكاسلاً وتهاوناً وإغا يكون بذلك قد أتى كفراً أصغر ، وجريمة عظيمة ، ومنكراً شنيعاً أعظم من الزنا والسرقة والعقوق وأعظم من شرب الخمر نسأل الله السلامة ولكن الصواب والصحيح من قولي العلماء أنه يكفر كفرا أكبر نسأل الله العافية ، لما تقدم من الأدلة الشرعية فمن صام وهو لم يصل فلا صيام له ولا حج لد .

<sup>(</sup>١) سررة الأتمام ، الآية ٨٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة المائدة ، الآية ٥ .

#### ز ـ حكم زيارة النساء للقبور

س : توفي والد خالتي وزارت قبره مرة وتريد أن تزوره مرة أخرى وسمعت حديثاً معناه تحريم زيارة المرأة للقبور، فهل هذا الحديث صحيح وإذا كان صحيحاً فهل عليها إثم يستوجب الكفارة ؟

ج: الصحيح أن زيارة النساء للقبور لا تجوز للحديث المذكور وقد ثبت عنه على أنه لعن زائرات القبور فالواجب على النساء ترك زيارة القبور والتي زارت القبر جهلا منها فلا حرج عليها وعليها أن لا تعود فإن فعلت فعليها التوبة والاستغفار والتوبة تجب ما قبلها . فالزيارة للرجال خاصة ، قال ﷺ : « زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة » (١) وكانت الزيارة في أول الأمر ممنوعة على الرجال والنساء لأن المسلمين حدثاء عهد بعبادة الأموات والتعلق بالأموات فمنعوا من زيارة القبور سدأ لذريعة الشر وحسماً لمادة الشرك ، فلما استقر الإسلام وعرفوا الإسلام شرع الله لهم زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى من ذكر الموت والآخرة والدعاء للموتى والترحم عليهم ثم منع الله النساء من ذلك في أصح قولي العلماء لأنهن يفتن الرجال وربما فُتنَّ في أنفسهن ولقلة صبرهن وكثرة جزعهن فمن رحمة الله وإحسانه إليهن أن حرم عليهن زيارة القبور، وفي ذلك أيضاً إحسان للرجال لأن اجتماع الجميع عند القبور قد يسبب فتنة فمن رحمة الله أن منعن من زيارة القبور.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الجنائز برقم ١٦٢٢ ، ورواه ابن ماجه في الجنائز برقم ١٥٥٨ واللفظ له .

أما الصلاة فلا بأس ، فتصلى النساء على الميت وإنما النهي عن زيارة القبور فليس للمرأة زيارة القبور في أصح قولي العلماء للأحاديث الدالة على منع ذلك . وليس عليها كفارة وإنما عليها التوبة فقط .

# أسئلة متفرقة والإجابة عنها هندا المنديث غيير صميح

س ـ زيارة القبور أمشال الإمام على رضى الله عنه والحسين والعباس وغيرهم . وهل الزيارة إليهم تعدل سبعين حجاً من بيت الله الحرام ؟ وهل قال الرسول 🛎 : « من زار أهل بيتي بعد وفاتي كُتبت له سبعون حجة » ؟ نرجو أن تفيدونا جزاكم الله خيراً ؟

ع ، زيارة القبور سنة وفيها عظة وذكرى ، وإذا كانت القبور من قبور المسلمين دعا لهم .. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزور القبور ويدعو للموتى ، وكذا أصحابه رضي الله عنهم . ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة » (١) وكان يُعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا « السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية » (۱)

وفي حديث عسائشة : « يسرحه الله المستقدمين منا والمستأخرين » (") وفي حديث ابن عباس : « يغفر الله لنا ولكم ،

من برنامج نور على الدرب ، شريط رقم ٨ .
 ( ١ ) رواه ابن ماجه في الجنائز برقم ١٥٥٨ .
 ( ٢ ) رواه مسلم في الجنائز برقم ١٦٢٠ ، وابن ماجه في الجنائز برقم ١٥٣٦ .
 ( ٣ ) رواه النسائي في الجنائز برقم ٢٠١٠ .

أنتم سلفنا ونحن في الأثر » (۱) فالدعاء لهم بهذا وأشباهه كله طيب ، وفي الزيارة ذكرى وعظة ليستعد المؤمن لما نزل بهم وهو الموت ، فإنه سوف ينزل به ما نزل بهم ، فليعد العدة ويجتهد في طاعة الله وطاعة رسوله على ويبتعد عما حرم الله ورسوله من سائر المعاصي ويلزم التوبة عما سلف من التقصير ، هكذا يستفيد المؤمن من الزيارة .. أما ما ذكرت من زيارة القبور لعلي رضي الله عنه والحسن والحسين أو غيرهم أنها تعدل سبعين حجة \_ فهذا باطل ومكذوب على الرسول على البسول المهميع لا أصل ، وليست الزيارة لقبر النبي على الذي هو أفضل الجميع لا تعدل حجة ، الزيارة لها حالها وفضلها لكن لا تعدل حجة ، فكيف بزيارة غيره عليه الصلاة والسلام ؟ هذا من الكذب ، وهكذا قولهم : هن زار أهل بيتي بعد وفاتي كتبت له سبعون حجة » كل هذا لا أصل له وكله باطل ، وكله مما كذبه الكذابون ، فيجب على المؤمن الحذر من هذه الأشياء الموضوعة المكذوبة على الرسول الله .

وإنما تسن الزيارة للقبور سواء كانت قبور أهل البيت أو من غيرهم من المسلمين ، يزورهم ويدعو لهم ويترحم عليهم وينصرف .

أما إن كانت القبور للكفار \_ فإن زيارتها للعظة والذكرى من دون أن يدعو لهم ، كما زار النبي على قبر أمه ونهاه ربه سبحانه أن يستغفر لها ، زارها للعظة والذكرى ولم يستغفر لها ، وهكذا القبور الأخرى \_ قبور الكفرة \_ إذا زارها المؤمن للعظة والذكرى فلا بأس ولكن لا يسلم عليهم ولا يستغفر لهم لأنهم ليسوا أهلاً لذلك .

<sup>(</sup> ١ ) رواه الترمذي في الجنائز برقم ٩٧٣ .

#### حول أعمال الدراويش الفادعة

س: ما رأيكم فى هؤلاء اللذين يسمون أنفسهم الدراويش » ويطعنون أنفسهم بالخناجر والسكاكين وغيرها ، وهم في ذلك قبل أن يقول : يا الله يقسول : يا الله يقسول : يا رفاعي . فما رأي الشرع في ذلك ؟ هل يوجد دليل على عملهم ؟ وجزاكم الله خيرا .

ج: هؤلاء كذابون ومحتالون ، ليس لعملهم أصل بل هم كذبة يستعملون أشياء تلبس على الناس حتى يظن الناس أنهم يطعنون أنفسهم وليس الأمر كذلك . وإنما هو تلبيس وتزوير على العيون وسحر للناس كما قال الله عن سحرة فرعون أنهم استرهبوا الناس وسحروا أعينهم فالمقصود أن هذا الصنف من الناس \_ من الفجرة والمحتالين \_ الذي لا أصل لما يفعلون ولا يجوز أن يُصدقوا ، بل هم كاذبون محتالون ملبسون على الناس واذا كانوا يدعون الرفاعي \_ أو غير الرفاعي ، فهذا شرك أكبر كالذي يقول: يا رفاعي أو يا رسول الله انصرنا أو اشفع لنا أو يا على \_ يا سيدي على \_ أو يا حسين أو يا فلان أو يا سيدى البدوى ، أو كذا فكل هذا من الشرك الأكبر .. كل هذا من العبادة لغير الله ، وكل هذا من جنس عمل عُبَّاد القبور ، وعُبَّاد اللات والعزى وأشباههم . فهو شرك أكبر نعوذ بالله من ذلك \_ وهؤلاء الذين يطعنون أنفسهم بالخناجر والسكاكين كله تلبيس وخداع ليس له أصل بل هم بهذا كذبة فجرة ، يجب على ولاة الأمور إذا كان هناك ولي أمر مسلم في بلدهم أن يأخذ على أيديهم وأن يعزرهم ويؤدبهم حتى يتوبوا من أعمالهم الخبيثة .

# إخراج الثعابين من البيت بالكلام الطيب ليس بسمر

س : جاءني رجل وقال لي : إن في بيتي ثعباناً وإنه يستطيع أن يخرجه وبالفعل : ذهب إلى إحدى الغرف وطرق بعصاه على جدارها فخرج له ثعبان عظيم كما أنه أخرج من بيت جاري عدة ثعابين ولا أدري هل هذا نوع من السحر أم أنها مزية يخص الله بها بعضاً من عباده ؟

ج: لا أعلم في هذا شيئاً إن كان قد جرب إخراجه للثعابين لأنه يتكلم بدعاء يدعو به الله عز وجل ويسأل الله أن يخرجها ، أو عمل واضح ظاهر ليس فيه شبهة يفعله مع الثعابين حتى يخرجها من البيت ، أو من المزرعة ونحوها فلا حرج في ذلك ، أما إذا كان يتهم بالشعوذة أو السحر أو طاعة الجن واستخدامهم فهذا يمنع ولا يستعان به في هذه الأشياء أما إن كان عمله بارزا ظاهرا فيدعو الله أمامهم ويقول: «اللهم أخرجهن اللهم اكفنا شرهن » ... إلخ من الكلمات التي يعقل منها أنه لا محذور في كلامه ولا يرى الناس منه شيئاً يخالف ذلك فلا بأس بذلك لأن الله قد يعين بعض الناس في مثل هذه الأمور بدعائه لله فلا مانع من ذلك إلا أن يرى منه شيء يدل على الريبة فيمنع .

<sup>(\*)</sup> من برنامج نور على الدرب ، شريط رقم ٢١ .

# الفضر مات قبل بعثة النبي ﷺ

س: في قريتي رجل يدعي أنه قابل الخضر عليه السلام في المدينة المنورة وأعطاه تمرأ كما يدعي أنه يعالج المرضى ولهذا فالناس يتوافدون عليه ليل نهار ليعالجهم عن طريق المسع على مكان الألم مقابل بعض النقود هل هذا صحيح أم أنه نوع من الشعوذة واستغلال السذج والبسطاء ؟

ج: أما الخضر فالصحيح أنه مات من دهر طويل قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وليس لوجوده حقيقة بل هذا كله باطل وليس له وجود، وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم ، فالخضر عليه السلام مات قبل مبعث النبي عليه الصلاة و السلام بل قبل مبعث عيسى عليه السلام والصحيح أن الخضر نبي كما دل عليه ظاهر القرآن الكريم وقد قال عليه الصلاة و السلام في الحديث الصحيح: « أنا أولى الناس بابن مربم والأنبياء أولاد عَلات وليس بيني وبينه نبي » (۱) فدل على أن الخضر قد مات قبل ذلك ولو فرضنا أنه ليس نبياً وأنه مات على أن الخضر قد مات قبل ذلك ولو فرضنا أنه لم يتصل لكان رجل صالح لكان اتصل بالنبي على أم لوفرضنا أنه لم يتصل لكان مات على رأس مائة سنة منها لا يبقى مات على رأس مائة سنة منها لا يبقى عين هو على ظهر الأرض أحد »(۱) فدل ذلك على أن من كان موجوداً

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الأنبياء برقم ٣١٨٦ ، ومسلم في الفضائل برقم ٤٣٦٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم في فضائل الصحابة برقم ٤٦٠٥ ، والترمذي في الفتن برقم ٢١٧٧ .

في ذلك الوقت لا يبقى بعد مائة سنة بنص النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يموتون قبل انخرام المائة ، فالحاصل أن الخضر قد مات وليس بموجود والذي يزعم أنه رآه إما أنه كاذب وإما أن الذي قال إنه الخضر قد كذب عليه وليس بالخضر وإنما هو شيطان من شياطين الإنس أو الجن، أما هذا الذي يعالج الناس بأن يمسح على محل المرض فهذا ينظر في أمره فإن كان من الناس الطيبين المعروفين بالاستقامة والإيمان وأنه يقرأ عليهم القرآن ويدعوا الله لهم فلا بأس وإن أخذ شيئاً من الأجرة ، أما إن كان لا يعرف بالخير بل يتهم بالسوء فإنه يمنع ولا يؤتى ويمنع بواسطة المسؤولين في البلد لأن مثل هذا في الغالب يكون خرافياً أو مشعوذاً أو يستخدم الجن أو كذاباً يأكل أموال الناس بالباطل . نسأل الله السلامة والعافية .

# حكم وضع القرآن الكريم على الأرض 🔭

س: ما حكم وضع القرآن الكريم على الأرض لفترة قصيرة أو طويلة ، وهل يجب وضعه في مكان مرتفع عن الأرض مقدار شهر على الأقل ؟

ج: وضعه على محل مرتفع أفضل مثل الكرسي أو الرف في الجدار ونحو ذلك مما يكون مرفوعاً به عن الأرض وإن وضعه على الأرض للحاجة لا لقصد الامتهان على أرض طاهرة بسبب الحاجة لذلك ككونه يصلي وليس عنده محل مرتفع أو أراد السجود للتلاوة فلا حرج

<sup>\*</sup> من برنامج نور على الدرب ، شريط رقم ٧ .

في ذلك إن شاء الله ولا أعلم بأسا في ذلك ، لكنه إذا وضعه على كرسي أو على وسادة ونحو ذلك أو في رف كان ذلك أحوط ، فقد ثبت عنه على عند على عند التوراة لمراجعتها بسبب إنكار اليهود حد الرجم طلب التوراة وطلب كرسيا ووضعت التوراة عليه وأمر من يراجع التوراة حتى وجدوا الآية الدالة على الرجم وعلى كذب اليهود ، فإذا كانت التوراة يشرع وضعها على كرسي لما فيها من كلام الله سبحانه فالقرآن أولى بأن يوضع على الكرسى لأنه أفضل من التوراة .

والخلاصة : أن وضع القرآن على محل مرتفع ككرسي ، أو بشت مجموع ملفوف يوضع فوقه ، أو رف في جدار أو فرجة هو الأولى والذي ينبغي ، وفيه رفع للقرآن وتعظيم له واحترام لكلام الله ، ولا نعلم دليلاً ينبغي من وضع القرآن فوق الأرض الطاهرة الطيبة عند الحاجة لذلك .

#### حكم تقبيل المحف

س: ما حكم تقبيل المصحف بعد سقوطه من مكان مرتفع ؟

ج: لا نعلم دليلاً على شرعية تقبيله ، ولكن لو قبله الإنسان فلا بأس لأنه يروى عن عكرمة بن أبي جهل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أنه كان يقبل المصحف ويقول هذا كلام ربي ، وبكل حال التقبيل لا حرج فيه ولكن ليس بمشروع وليس هناك دليل على شرعيته ،

ولكن لو قبله الإنسان تعظيماً واحتراماً عند سقوطه من يده أو من مكان مرتفع فلا حرج في ذلك ولا بأس إن شاء الله .

### حكم قراءة القرآن على طريقة المغنين

س : ماذا يقول سماحتكم في قارىء القرآن بواسطة مقامات هي أشبه بالمقامات الغنائية بل هي مأخوذة منها أفيدونا بذلك جزاكم الله خيرا ؟

ج: لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنين بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب الرسول وأتباعهم بإحسان ، فيقرأه مرتلاً متحزناً متخشعاً حتى يؤثر في القلوب التى تسمعه وحتى يتأثر هو بذلك .

أما أن يقرأه على صفة المغنين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز .

#### كلمة سيد نسلان

س: تكثر عندنا المناداة بكلمة « سيد فلان » وذلك لكونه يرجع في النسب إلى أسر معينة هل يصح هذا ؟

ج : إذا عرف بهذا فلا بأس لأن كلمة ( السيد ) تطلق على رئيس القوم ، وعلى الفقيه ، والعالم ، وعلى من كان من ذرية فاطمة من أولاد الحسن والحسين ، كل هذا اصطلاح بين الناس معروف .

وكانت العرب تسمي رؤساء القبائل والكبراء « سادة » « سيد بني فلان ، فلان » ومثلما قال النبي على لما سأل بعض العرب : « من سيدكم يا بني فلان » (() أي من رئيسكم ؟ وقال على فلان ؟ من سيدكم يا بني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » (() وإنما يكره أن يخاطب الإنسان بـ « يا سيدي » « يا سيدنا » لأنه لما قيل للرسول على أنت سيدنا ، قال : « السيد الله تبارك وتعالى » (() ولأن هذا قد يكسبه غروراً وتكبراً وتعاظماً فينبغي ترك ذلك ، فيقال : يا فلان ، أو يا أبا فلان ، بالأسماء والكنى والألقاب التي تعرف .

وأما التعبير عند المخاطبة له: يا سيدي ، يا سيدنا ، فإن ترك هذا هو الأولى .

 <sup>(</sup>١) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ٣١٥/٩ ، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور ١٩٧/٦
 وفي كنز العمال برقم ٣٦٨٥٨ ، ٣٦٨٥٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في الصلح برقم ٥٠٥٥ واللفظ له ، والترمذي في المناقب برقم ٣٧٠٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه أبو داود في الأدب برقم ٤١٧٢ .

#### رنع اليدين ني الدعاء

س : هل كان النبي الله عنه يديه في الدعاء في جميع الأحوال ؟

ج: كان على يرفع يديه في مواضع محدودة وعند الدعاء العارض ، وهناك مواضع يدعو فيها ولم يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت أنه رفع يديه في الاستسقاء ، لما استسقى للمسلمين يوم الجمعة في الخطبة رفع يديه ، وهكذا لما خرج إلى الصحراء وصلى ركعتين وخطب الناس ودعا، رفع يديه عليه الصلاة والسلام، وكذلك إذا دعا لأحد رفع يديه عليه الصلاة والسلام ، وثبت هذا في أحاديث كثيرة رفع اليدين وهو من السنة ومن أسباب الاستجابة ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنمه عن النبى عَلَيْ أنه قال: « إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقُنَكُمُّمُ وَٱشْكُرُوا بِلَّهِ ﴾ (١) وقال سبحانه:﴿يَثَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ (١) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر عد يديه إلى السماء يا رب ، يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك » (۳)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ١٧٢ . (٢) سورة المؤمنون ، الآية ٥١ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم في الزكاة برقم ١٦٨٦ ، والترمذي في تفسير القرآن برقم ٢٩١٥ .

فذكر عليه الصلاة والسلام أن من أسباب الاستجابة مد اليدين إلى السماء ، ولكن لما أن الداعى تلبس بالحرام من وجوه كثيرة استبعد عليه الصلاة والسلام أن يستجاب له بسبب تعاطيه الحرام ، فعلم بهذا أن رفع اليدين من أسباب الاستجابة .

وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: « إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً » (() أي : خاليتين .

فهذا يدل على شرعية رفع اليدين في الدعاء وأنه من أسباب الاستجابة لكن ثبت في مواضع أخرى أنه لم يرفع فيها عليه الصلاة والسلام يديه مثل الدعاء بين السجدتين والدعاء في آخر الصلاة قبل السلام ، هكذا الدعاء بعد الفرائض الخمس ( الظهر \_ والعصر \_ والمغرب \_ والعشاء \_ والفجر) ما كان على يرفع يديه بعد شيء منها ، فالسنة في مثل هذا ألا ترفع الأيدي بل الرفع في هذا بدعة ، لأنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ، ومعلوم أنه على لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه ، عليه الصلاة والسلام .

لكن إذا قنت في النوازل شرع له رفع اليدين بعد الركوع في الركعة الأخيرة فإن النبي على فعل ذلك لما دعا على القبائل التي اعتدت على المسلمين من القراء ولأنه على المسلمين من القراء ولأنه المخيرة على كفار قريش قبل الفتح وهكذا رفع اليدين في قنوت الوتر . والله ولى التوفيق .

<sup>(</sup> ١ ) رواه الترمذي في الدعوات برقم ٣٤٧٩ ، وأبو داود في الصلاة برقم ١٢٧٣ واللفظ له ، وابن ماجد في الدعا ، برقم ٥ ٣٨٥ .

### دعاء الصباح والساء

س: قال النبي ﷺ: « من قال حين يصبح وحين يسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمور الدنيا والآخرة » هل هذا الحديث صحيح أم لا ؟

ج: هذا الحديث جاء موقوفاً على أبي الدرداء رضي الله عنه من رواية أبي داود في سننه بإسناد جيد ، ولفظه : « من قال إذا أصبح وإذا أمسى : حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه » (۱) انتهى ، وليست فيه الزيادة المذكورة وهي : ( من أمر الدنيا والآخرة ) . وهو حديث موقوف على أبي الدرداء وليس حديثاً مرفوعاً إلى النبي على أبي الدرداء وليس حديثاً مرفوعاً إلى النبي على أبي الدرداء وليس حديثاً مرفوعاً إلى النبي على التوفيق .

س: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: قل الأمتك يقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله عشراً عند الصباح وعشراً عند النوم. يدفع عنهم عند النوم بلوى الدنيا وعند المساء مكائد الشيطان، وعند الصباح أسواً غضبه. ما مدى صحة هذا الحديث ؟

ج: لا أعرف لهذا الحديث أصلاً ولا أذكره في شيء من الكتب المعتمدة ولكن كلمة ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) كلمة عظيمة قال فيها النبي على لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: « ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؛ لا حول ولا قوة إلا بالله » (٢) فينبغي الإكثار منها كل وقت في الصباح والمساء وغيرهما .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في كتاب الأدب برقم ٤٤١٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في الدعوات برقم ٥٩٠٥ ، ورواه مسلم في الذكر والدعاء برقم ٤٨٧٥ .

#### كيفية بر الوالدين بعد موتهما

## س: كيف أبر أمي بعد موتها ؟ (\*)

من س . م نجران ـ السعودية

ج: ثبت عن النبي على أنه سأله سائل فقال يا رسول الله: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال عليه الصلاة والسلام: « الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما » (۱۱).

هذا كله من بر الوالدين بعد وفاتهما .. فنوصيك بالدعاء للوالدة والاستغفار لها وتنفيذ وصيتها الشرعية وإكرام أصدقائها وصلة أخوالك وخالاتك وسائر أقاربك من جهة الأم . وفقك الله ويسر أمرك . وتقبل منا ومنك ومن كل مسلم . والله الموفق .

## خروج النساء للدعوة (۲)

س: هناك مجموعة من أهل الدعوة تخرج من مدينة لأخرى ، في أوقات مختلفة من السنة ، ويستمر ذلك لعدة أيام أو أسبوع ، كما أنهم يخرجون مرة في السنة إلى باكستان لمدة (٤٠) يوما للدعوة للإسلام ، وتعليم المسلمين

<sup>( \* )</sup> من ضمن الأسئلة المقدمة من المجلة العربية .

<sup>(</sup> ١ ) رواه أبو داود في الأدب برقم ٤٤٧٦ ، وأحمد في مسند المكيين برقم ١٥٤٧٩ .

 <sup>(</sup> ۲ ) من مجلة الدعوة في ۱٤١٦/٨/١٣هـ .

تعاليم دينهم ، بحيث يجلس الرجال في أحد المساجد وتجلس النساء في بيت أحدهم ، فهل يستحب خروج النساء للدعوة ، مع العلم أنهن يتركن أطفالهن عند أحد الأقارب وأحياناً يتركنهم عند إحدى النساء اللاتي لا يستطعن الحروج بسبب عدم وجود محرم ؟

ع.م. آ

ج: إذا كان الخارجون للدعوة عندهم علم وبصيرة بما دل عليه الكتاب والسنة في شأن العقيدة وغيرها من الأحكام الشرعية فعملهم طيب وقد أحسنوا في ذلك سواء كانت المدة قليلة أو كثيرة لقول الله عز وجل : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾(١) ولقوله سبحانه : ﴿ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُّ ﴾ (١) ولقوله عز وجل : ﴿ قُلْ هَاذِهِ - سَبِيلِيَّ أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيُّ وَسُبِّحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٣) وقول النبي على لله رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر لدعوة اليهود إلى الإسلام: « فوالله لأن يهدي الله بسك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم » (1) متفق على صحته ، وقد بعث النبي ﷺ الدعاة إلى الله سبحانه إلى اليمن وإلى كثير من قبائل العرب ، ولا مانع أن يصطحب الرجل معه زوجته ، والله ولى التوفيق .

<sup>(</sup> ١ ) سورة فصلت ، الآية ٣٣ . ( ٢ ) سورة النحل ، الآية ١٢٥ . ( ٣ ) سورة يوسف ، الآية ١٠٨ . ( ٢ ) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير برقم ٧٧٨٧ ، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم ٤٤٢٣ واللفظ متفق عليه .

## لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "

س : مَا تَفْسَيْرَ قُولُ الْحَقَّ تَبَارِكُ وَتَعَالَى فَي سُورَةَ الرَّعَدُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَقَّىٰ يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنْفُسِيمٍ ۗ ﴾ (١) ؟

ج : الآية الكريمة آية عظيمة تدل على أن الله تبارك وتعالى بكمال عدله وكمال حكمته لا يُغير ما بقوم من خير إلى شر ، ومن شر إلى خير ومن رخاء إلى شدة ، ومن شدة إلى رخاء حتى يغيروا ما بأنفسهم ، فإذا كانوا في صلاح واستقامة وغيروا غير الله عليهم بالعقوبات والنكبات والشدائد والجدب والقحط ، والتفرق وغير هذا من أنواع العقوبات جزاءً وفاقاً قال سبحانه : ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ (١) .

وقد يمهلهم سبحانه ويملي لهم ويستدرجهم لعلهم يرجعون ثم يؤخذون على غرة كما قال سبحانه : ﴿ فَلَمَّانَسُوا مَاذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ شَوَيْ حَقَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَهُم بَعْتَة فَإِذَا هُم ثُبُلِسُونَ ﴾ (٣) يعني آيسون من كل خير ، نعوذ بالله من عذاب الله ونقمته ، وقد يؤجلون إلى يوم القيامة فيكون عذابهم أشد كما قال سبحانه : ﴿ وَلَا تَحْسَبُكُ ٱللّهَ غَلِقًلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا قَلْمُ مَنَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوجُلُونَ إِنَّمَا يَوْمُ لَمُ الطّعنى أنهم يؤجلون في يُوجُلُون في الْمَاتِمَ في الْمَاتِمُ اللّهُ عَلَامُ الطّعنى أنهم يؤجلون أَنَّهُمْ يُوجُلُونَ أَنَّهُمْ يؤجلون أَنْهُمْ يؤجلون أَنَّهُمْ يؤجلون أَنَّهُمْ يؤجلون أَنَّهُمْ يؤجلون أَنَّهُمْ يؤجلون أَنْهُمْ يؤجلون أَنَّهُمْ يؤجلون أَنَهُمْ يؤجلون أَنَهُمْ يؤجلون أَنَّهُمْ يؤجلُونُ أَنَّهُمْ يؤجلون أَنَهُمْ يؤجلون أَنَهُمْ يؤجلون أَنَّهُمْ يؤجلون أَنْهُمْ يؤجلون أَنَهُمْ يؤجلون أَنْهُمْ يؤجلون أَنَهُمْ يؤجلون أَنْهُمْ يؤجلون أَنَهُمْ يؤجلون أَنْهُمْ يؤجلون أَنْهُمْ يؤجلون أَنْهُمْ يؤجلون أَنَهُمْ يؤجلون أَنْهُمْ يؤبون أَنْهُمْ يؤبون أَنْهُمْ يؤجلون أَنْهُمْ يؤبون يؤبون أَنْهُمْ يؤبون يؤبون يؤبون أَنْهُمْ يؤبون يؤبون يؤبون يؤبون أَنْهُمْ يؤبون يؤ

<sup>( \* )</sup> من برنامج نور على الدرب الشريط الثالث عشر.

١١) سورة الرعد ، الآية ١١ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة فصلت ، الآية ٤٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الأنعام ، الآية £2 .

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم ، الآية ٤٢ .

ويهلون إلى ما بعد الموت ، فيكون ذلك أعظم في العقوبة وأشد نقمة .

وقد يكونون في شر وبلاء ومعاصى ثم يتوبون إلى الله ويرجعون إليه ويندمون ويستقيمون على الطاعة فيغير الله ما بهم من بؤس وفرقة ومن شدة وفقر إلى رخاء ونعمة واجتماع كلمة وصلاح حال بأسباب أعمالهم الطيبة وتوبتهم إلى الله سبحانه وتعالى وقد جاء في الآية الأخرى : ﴿ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمٍ لم ﴿ ﴿ فَهَذَّهُ الآية تبينَ لَنَا أَنهُم إِذَا كَانُوا فِي نعمة ورخاء وخير ثم غيروا بالمعاصي غير عليهم ـ ولا حول ولا قوة إلا بالله \_ وقد يهلون كما تقدم والعكس كذلك إذا كانوا في سوء ومعاصي أو كفر وضلال ثم تابوا وندموا واستقاموا على طاعة الله غير الله حالهم من الحالة السيئة إلى الحالة الحسنة ، غير تفرقهم إلى اجتماع ووئام، وغير شدتهم إلى نعمة وعافية ورخاء ، وغير حالهم من جدب وقحط وقلة مياه ونحو ذلك إلى إنزال الغيث ونبات الأرض وغير ذلك من أنواع الخبر.

 <sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، من الآية ٥٣ .

## حكم السفر إلى بلاد الشركين 🍽

س : ما حكم السفر لبلاد المشركين ومرافقة الزوجة لزوجها ؟ ج: نصيحتي لكل مسلم ومسلمة عدم السفر إلى بلاد المشركين لا للدراسة ولا للسياحة لما في ذلك من الخطر العظيم على دينهم وأخلاقهم. وعلى كل واحد من الطلبة والطالبات الاكتفاء بالدراسة ببلده أو في بلد إسلامي يأمن فيه على دينه وأخلاقه ، وقد صح عن رسول الله انه قال: « أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر ﷺ المشركين » (١) وقد أخبر الله سبحانه عمن لم يهاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام بأنه قد ظلم نفسه ، وتوعده بعذاب جهنم في قوله سبحانه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَكَيْكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُّهُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلأَرْضِ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِيكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمٌ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١١٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ١ إِنَّ فَأُولَتِهِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ (٢) فأخبر سبحانه في هذه الآية أن الملائكة تقول لمن توفي من المسلمين في بلاد الشرك ولم يهاجروا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ بعدما أخبر سبحانه أنهم قد ظلموا أنفسهم

<sup>(\*)</sup> إجابة عن سؤال وجهه إلى سماحته مندوب من صحيفة المسلمون في ١٤١٦/١١/١٠هـ .

<sup>(</sup> ١ ) رواه الترمذي في السير برقم ١٥٣٠ ، وأبو داود في الجهاد برقم ٢٢٧٤ .

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة النساء ، الآيات ۹۷ \_ ۹۹ .

بإقامتهم بين الكفار وهم قادرون على الهجرة ، فدل ذلك على تحريم السفر إلى بلاد المشركين ، وعلى تحريم الإقامة بين ظهرانيهم لمن استطاع الهجرة .

ويستثنى من ذلك عند أهل العلم من سافر للدعوة إلى الله من أهل العلم والبصيرة ، وهو قادر على إظهار دينه ، آمن من الوقوع فيما هم عليه من الشرك والمعاصي . فهذا لا حرج عليه في السفر إلى بلاد المشركين للدعوة والتوجيه وإبلاغ رسالة الله إلى عباده بالشروط المذكورة، والله ولى التوفيق .

## حكم الرجوع ني عطية الوالد لابنه 🔭

س : هل يجوز للوالد استعادة ما سبق وأعطاه لابنه ؟
ج : يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك ، واستطاع الابن ردها
على والده لقول النبي على : « لا يحل لرجل مسلم أن يعطي
العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده » رواه الإمام
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن
حبان والحاكم .

س : هل يجوز للولد أن يطالب والده بإنفاذ عطائه له مكرها والده على ذلك ؟

ج: ليس له ذلك لأن ذلك يخالف ما دل عليه الحديث المذكور

<sup>(\*)</sup> من أسئلة صحيفة المسلمون في ١٤١٦/٧/٩هـ .

ولأن ذلك من العقوق والله سبحانه قد حرم العقوق وجعله من أكبر الكبائر لل ثبت في الصحيحين عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه ، عن النبي أنه قال : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر » قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : « الإشراك بالله وعقوق الوالدين » وكان متكئاً فجلس فقال : « ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور » (۱) .

فالواجب على الولد ذكراً كان أو أنثى أن يحذر عقوق والديه وأن يجتهد في برهما لهذا الحديث الصحيح ولقول الله سبحانه: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَا إِيَّاهُ وَوَالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَاً ﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿ أَنِ اَشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ ﴾ (١) والأدلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة.

### حكم مساعدة العاق لوالديه

س : ما حكم الإسلام فيمن يساعد العاق لوالده على عقوقه ؟

ج : حكمه التحريم وأنه عاص لله سبحانه في ذلك لقول الله عز وجل : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْهِرِ وَالنَّقُوكَ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْهِرْمِ وَالنَّمَ وَالنَّهُ عَلَى الْهِرْمِولَ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْهِرْمِولَ وَالنَّهُ وَالنَّهُ عَلَى اللهِ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ (١) .

فالواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه ، والحذر من العود إلى مثل هذه المعصية لقول الله عز وجل : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ (٥) . والله ولى التوفيق .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في الولاء والهبة برقم ٢٠٥٨ ، والنسائي في الهبة برقم ٣٦٤٣ ، وأبو داود في البيوع برقم ٣٠٧٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الإسراء ، من الآية ٢٣ . ( ٣ ) سورة لقمان ، مّن الآية ٤٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة المائدة ، من الآية ٢ . ( ٥ ) سورة النور ، من الآية ٣١ .

## علاج الوساوس والشك ني العبادة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

س : فإنى أشكو من اضطراب في عقيدتي وعدم مهالاة من ناحيتها ، مثل التسبيع والتحميد كأن أقول لماذا أسبح وما معنى سبحان الله وما معنى الحمد لله وغيرها من أمور العقيدة والعبادة ، فكثيراً ما أفكر في ترك الصلاة والزكاة وعند صلاتي أحس بأنني لم أصل وأحس بأني خالية من الإيمان فأترك التسبيع علما بأنى كنت في فترة مضت أحس في خشوع وتزود في الطاعات والعبادات وذات يوم رأيت امرأة في منكر فنصحتها وقالت لى أخذت الدين عنى ، ومن ذلك اليوم أحس باضطراب حتى إننى لا أبالى بأولادي ، ولا بأمى ، ولا بزوجي ولا أهتم بأي شيء من أمسور ديني ولا آبالي بالمنكرات التي تحصل من غيسري وأحس عند قراءة القرآن بأنى لا أدرى ما قرأت ولا أخشع في القراءة والعبادات الأخرى حتى إننى لا أريد أن يقوم زوجى بما فرض الله عليه وأريد الخلاص مما أنا فيه وأن أرجع إلى دينى وحبى للخير والتزود من الطاعات أرشدوني جزاكم الله خير الجزاء . وما هو العمل الذي يخلصني عما أنا فيه حيث أحس بأننى خرجت عن الإسلام ولست مرتاحة لذلك ؟ وهل حصل ذلك لأحد غيري ثم شفاه الله من ذلك أم لا ؟

<sup>(\*)</sup> إجابة لسماحته على رسائل في ١٤١٢/٩/٣ هـ .

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده:

كل ما ذكرت من الوساوس والكراهة والشك كله من الشيطان والواجب عليك عند ذلك أن تقولي آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبذلك تزول عنك هذه الوساوس والشكوك وترجعين إلى حالك الأولى هكذا أمر النبي عليه من وجد هذه الوساوس والشكوك. ونسأل الله أن يعافيك من ذلك وأن يعيذك من الشيطان الرجيم. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

## الدليل على قتل المرتد عن الإسلام 😭

س : سمعت في أحد البرامج الإذاعية في مقابلة مع أحد الأشخاص بأنه لا يوجد أي دليل في القرآن الكريم أو حديث شريف أو فتوى دينية بإجازة قتل المرتد عن الإسلام أرجو إفادتي عن صحة هذا ؟

ج : قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة ، على قتل المرتد إذا لم يتب في قوله سبحانه في سورة التوبة : ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكَوْةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمُّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١) فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يتب لا يخلى سبيله .

<sup>(\*)</sup> من أسئلة المجلة العربية بإملاء سماحته في ٦/٦/٦/٦هـ . (١) سورة التوبة ، من الآية ٥ .

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على أنه قال: « من بدل دينه فاقتلوه » (۱) وفي النبي على أنه قال : « من بدل دينه فاقتلوه » الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لمرتد رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن : « لا أنزل ـ يعني من دابته حتى يقتل . قضاء الله ورسوله » (۱)

والأدلة في هذا كثيرة وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد في جميع المذاهب الأربعة فمن أحب أن يعلمها فليراجع الباب المذكور .

فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال لا يجوز الالتفات إلى قوله بل يجب أن ينصح ويعلم ، لعله يهتدي . والله ولي التوفيق .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد والسير برقم ٢٧٩٤ واللفظ له ، والترمذي في الحدود برقم ١٣٧٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في المغازي برقم ٣٩٩٦، والنسائي في كتاب تحريم الدم برقم ٣٩٩٨.

## حول صعف إبراهيم وموسى 🐿

س : المعروف أن الكتب السماوية المنزلة هي أربعة التوراة \_ الزبور \_ الإنجيل \_ القرآن . فماذا عن صحف إبراهيم وموسى التي جاء ذكرها في القرآن الكريم الآيتان رقم ١٩٥٨ من سورة الأعلى .

أرجو إعطائي نبذة وتعريفاً عن هذه الصحف المطهرة ؟

ج: قد أخبر الله سبحانه أنه أرسل رسله بالبينات والزبر ، كما قال عــز وجل ﴿ وَمَا آرُسَلْنَا مِن قَبَلِكَ إِلَا رِجَا لَا نُوْحِى إِلَيْهِمُ فَسَتَكُوّا اللهُ وَجَلَ اللهُ وَمَا آرُسَلْنَا مِن قَبَلِكَ إِلَا رِجَا لَا نُوْجِى إِلَيْهِمُ فَسَتَكُوّا اللهُ الذِكْرِ إِن كُنْتُد لَا نَعْامُونَ ﴿ فَي بِالبَيِنَتِ وَالزَّبُو ﴾ (١) الدَّية من سورة النحل ، والزبر هي الكتب .

وقال سبحانه في سورة الحديد: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبِينَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِئْبُ وَالْمِيزَابُ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسَطِ ﴾ (١) الآية ونص سبحانه على صحف إبراهيم وموسى في سورة: سبح اسم ربك الأعلى ، وبين سبحانه من هذه الكتب والصحف التوراة المنزلة على موسى والزبور المنزل على داود ، والإنجيل المنزل على عيسى والقرآن المنزل على محمد الله .

وليس للعباد من العلم إلا ما علمهم الله إياه في كتابه أو على لسان رسوله على والله ولى التوفيق.

<sup>( \* )</sup> من ضمن الأسئلة والأجوبة التي نشرت في المجلة العربية . ( ١ ) سورة النحل ، الآيتان ٤٤ ، ٤٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الحديد ، من الآية ٢٥ .

#### حول دعاء الركوب ني الصعد

س: الأخت س. م. أ من مكة المكرمة تقول في سؤالها: هل يسن أن نقول دعاء الركوب عندما نركب في المصعد الموجود في المباني والذي يصعد بالناس من طابق إلى طابق وهل هناك حصر للحالات التي يقال فيها هذا الدعاء ؟. أرشدونا جزاكم الله خيراً.

ج: دعاء الركوب إنما يستحب عند ركوب العبد للدابة أو السيارة أو الطائرة أو الباخرة أو غيرها لقصد السفر. أما الركوب العادي في البلد أو في المصعد فلا أعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على شرعية قراءة دعاء السفر.

ومعلوم عند أهل العلم أن العبادات كلها توقيفية ، لا يشرع منها إلا ما دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع الصحيح ، والله ولى التوفيق .

## حول كلمة منة الله ولا منة خلقه

س: الأخت ن. س. ع من الرياض تقول في سؤالها أسمع هذه العبارة: ( منة الله ولا منة خلقه ) تتردد كثيراً على ألسنة بعض الأخوات عند تحقق ما يردن بدون مساعدة

من أحد وسؤالي يا سماحة الشيخ هو ما مدى صحة هذه العبارة من الناحية الشرعية ؟ أفتونا مأجورين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ج: لا أعلم حرجاً في ذلك لأن المنة لله سبحانه في كل شيء كما قال عز وجل في آخر سورة الحجرات: ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَّلَمُواً قُل لَا تَمُنُّواً عَلَى إِسْلَمَكُم لَا يَمُنُّ عَلَيْكُم أَنَّ هَدَىٰكُم لِلْإِيمَانِ إِن كُنْتُم صَدِقِينَ ﴾ (ا) فالمنة لله وحده في كل شيء من نعم الدنيا والآخرة.

## الفروج مع جماعة التبليغ "

فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

نحن سكان في البادية منا من هر مستقر في هجرة ومنا من هر يتبع حلاله ، ويأتينا جماعة الدعوة للتبليغ منهم من نعرفه شخصياً ونثق بصدق نيته إلا أنهم ليسوا علماء ومنهم علماء ويدعوننا للخروج للهجر التي حولنا ويحددون لذلك أيام وأسابيع وأشهر مع ملاحظتنا أن حلق الذكر التي تعمل عندنا ليس عليها أي اشتباه هل يجوز الاستماع لهم أو

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ، الآية ١٧.

<sup>(</sup> ۲ ) فتوی صدرت من مکتب سماحته في ۱٤١٦/٥/۲٤هـ .

الخروج معهم للهجر المجاورة أو خارج المملكة ؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح عن ذلك والكتابة لي لكوني مرسول من جماعتي ولا يقتنعون إلا بخطاب من فضيلتكم جزاكم الله عنا وعن كافة المسلمين خير الجزاء .

مقدمه / ف . ص . د

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده :

إذا كان المذكورون معروفين بالعقيدة الطيبة والعلم والفضل وحسن السيرة فلا بأس بالتعاون معهم في الدعوة إلى الله سبحانه والتعليم والنصيحة لقول الله عز وجل: ﴿ وَتَمَاوَنُوا عَلَى اللهِ وَالنَّقُوكَ ﴾ (١) وقول النبي عَلى : ﴿ من دل على خير فله مثل أجر فاعله ». (١) وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

مفتی عام الملکة عبدالعزیز بن عبدالله بن باز

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، من الآية ٢.

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم في الإمارة برقم ٣٥.٩ واللفظ له ، ورواه الترمذي في العلم برقم ٢٥٩٥ ، وأبو داود في الأدب برقم ٤٤٦٤ .

## ليس ني نسيان الأيات إنم

س: الأخت م.م.ع من صنعاء تقول في سؤالها: حفظت جزء كاملاً من القرآن الكريم ولعدم وجود من يسمع لي باستمرار نسیته فهل علی ذنب ؟ وهل أعید حفظه ؟ .

ج: ليس عليك إثم إن شاء الله في ذلك ، لقول الله تعالى: ﴿ وَلِقَدْ عَهِدُنَّا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَنْرُمَا ﴾ (١) وقول النبي ﷺ: « إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني » (٢٠) ولأن النسيان يغلب على الإنسان ولا يستطيع السلامة منه .

أما ما ورد في ذلك من الوعيد عن النبي ﷺ فهو ضعيف .

ويشرع لك أن تجتهدي في حفظ ما تيسر من كتاب الله ، ولا سيما حزب المفصل حتى تستطيعي بذلك القراءة في صلاتك عا تيسر منه بعد الفاتحة ، أما الفاتحة فحفظها واجب لأنها ركن في الصلاة في كل ركعة لقول النبي ﷺ: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفائحة الكتاب »(١) متفق على صحته . وبذلك يعلم أن قراءتها ركن في الصلاة في الفريضة والنافلة في حق الإمام والمنفرد . أما المأموم فهي واجبة في حقه على الصحيح من أقوال العلماء ، وتسقط في حقه بالنسيان والجهل وفيما إذا أدرك

<sup>(\* )</sup> ضمن أسئلة المجلة العربية في ١٤١٧/٥/٢٩هـ .

<sup>(</sup>١) سررة طه ، الآية ١١٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في كتاب الصلاة برقم ٣٨٦واللفظ له ، ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة . ( ٣ ) رواد البخاري في الأذان برقم ٤٧٤ ، ومسلم في الصلاة برقم ٥٩٥ .

الإمام راكعاً أو عند الركوع ولم يتمكن من قراءتها لقول النبي على « لعلكم تقرأون خلف إمامكم » قلنا : نعم قال : « لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » (() أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح ، عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. ولما ثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه أتى إلى المسجد والنبي على راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي على ذكر له ذلك فقال له عليه الصلاة والسلام : « زادك الله حرصاً ولا تعد » (() ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على أن المأموم إذا لم يدرك القراءة مع الإمام بقضاء الركعة فدل ذلك على أن المأموم إذا لم يدرك القراءة مع الإمام بهلها من المأمومين كسائر الواجبات في الصلاة ، والله ولي التوفيق .

### لم يمد الرسول إلى يده لأحد من قبره

س: الأخ ج.ج.أ من درعا في سوريا يسأل: ما القول الحق فيما يروى عن أحد أئمة الصوفية المعروفين وهو ( السيد أحمد الرفاعي ) . من أنه زار مسجد المصطفى على المدينة ودعا عند القبر فمد الرسول على يده الشريفة له . وقبلها،

<sup>(</sup> ١ ) رواه أبو داود في الصلاة برقم ٧٠١ ، وأحمد في مسند الشاميين برقم ١٧٣٧٦ ، وفي مسند البصريين برقم ١٩٣٧٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في الآذان برقم ٧٤١ ، والنسائي في الإمامة برقم ٨٦١ ، وأحمد في مسند البصريين برقم ١٩٥١ .

وهذا مستفيض عند أتباع طريقته وفي حكم الجزم عندهم مع أنه عاش في القرن السادس الهجري فما مدى صحة ذلك ؟

ج: هذا أمر باطل ولا أساس له من الصحة ، لأنه عليه قد توفي الموتة التي كتبها الله عليه كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيَّتُونَ ﴾ (١) ، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : « إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتى السلام » (٢) وقال ﷺ : « ما من أحد يسلم على إلا رد الله عليَّ روحى حتى أرد عليه السلام »(") وقال عليه الصلاة والسلام : « إن خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على » قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك وقد أرمت ؟ قسال : « إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » (1) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، ولم يقل في شيء منها أنه يصافح أحداً ، فدل ذلك على بطلان هذه الحكاية ، ولو فرضنا صحة ذلك فإن ذلك يحمل على أنه شيطان صافحه ليلبس عليه أمره، ويفتنه ومن بعد فالواجب على جميع المسلمين أن يتقوا الله وأن يتمسكوا بشرعه الذي دل عليه كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين ، وأن يحذروا ما يخالف ذلك أصلح الله أحوال المسلمين ومنحهم الفقه في دينه والتمسك بشريعته إنه جواد كريم .

 <sup>(</sup> ۱ ) سورة الزمر ، الآية ۳۰ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه النسائي في السهو برقم ١٢٦٥ ، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ٣٤٨٤ ، و٣٩٩٣ و ٢٩٠٩، والدارمي في كتاب الرقائق برقم ٢٦٥٥ .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في المناسك برقم ٥٧٤٥ ، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٣٩٥٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) رُواه النّسائي فيّ الجمعة برقّم 1807 ، وأبو داود فّي الصّلاة برقم ٨٨٣ ، و١٣٠٨ ، و ١٣٠٨ ، وأحمد في مسند المدنيين برقم ١٣٠٨ .

#### .، يأجوج ومأجوج من بني آدم

س : سمعنا عن قوم يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم فما موقعهم الحالي في عالمنا المعاصر وما دورهم فيه ؟

ج: هم من بني آدم ، ويخرجون في آخر الزمان وهم في جهة الشرق ، وكان الترك منهم فتركوا دون السد وبقي يأجوج ومأجوج وراء السد ، والأتراك كانوا خارج السد . ويأجوج ومأجوج من الشعوب الشرقية ( الشرق الأقصى ) ، وهم يخرجون في آخر الزمان من الصين الشعبية وما حولها بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لأنهم تركوا هناك حين بنى ذو القرنين السد وصاروا من ورائه من الداخل وصار الأتراك والتثر من الخارج . والله جل وعلا إذا شاء خروجهم على الناس خرجوا من محلهم وانتشروا في الأرض وعثوا فيها فسادا ثم يرسل الله عليهم نغفاً في رقابهم فيموتون موتة نفس واحدة في الحال ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه ويتحصن منهم نبي الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام والمسلمون ؛ لأن خروجهم في وقت عيسى عليه الصلاة والسلام بعد خروج الدجال .

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة الدعوة ، عدد رقم ١٥١٠ في ١٤١٦/٥/٤هـ .

#### نصيمة الوالد الذي يرتكب الماصي

س: إن والدي كثير المعاصي ولا يقبل مني النصيحة
 فماذا أفعل ؟

ج: نسأل الله لوالدك الهداية وأن يمن عليه بالتوبة ، ونوصيك بالرفق به ونصيحته بالأسلوب الحسن وعدم اليأس من هدايته لقول الله سبحانه : ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُمُ وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفَصَىٰ لُهُمْ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ شَ وَ إِن جَنْهَ دَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَا أَ وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفِكُمْ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيُّ ﴾ (١) الآية ، فأوصى سبحانه بشكر الوالدين مع شكره ، وأمر الولد أن يصاحبهما في الدنيا معروفاً وإن جاهداه على الكفر بالله ، وبذلك تعلم أن المشروع لك أن تصحب والدك بالمعروف وأن تحسن إليه وإن أساء إليك وأن تجتهد في دعوته إلى الحق لعل الله يهديه بأسبابك. ولا يجوز لك أن تطيعه في معصية ، ونوصيك أيضاً بأن تستعين على هدايته بالله عز وجل ثم بأهل الخير من أقاربك كأعمامك وغيرهم ممن يقدرهم ويحترمهم أبوك لعله يقبل نصيحتهم . نسأل الله لنا ولك وله الهداية والتوفيق للتوبة النصوح إنه سميع قريب.

<sup>(</sup>١) سورة لقمان الآيتان ١٤، ١٥.

### الواجب الثبات على المق وعدم الطاعة ني معصية الفالق

س: أنا مسلمة والحمد لله وأعمل كل ما يرضي الله وملتزمة بالحجاب الشرعي ولكن والدتي سامحها الله لا تريد مني أن ألتزم بالحجاب وتأمرني أن أشاهد السينما والفيديو.. إلخ ، وتقول لي : إذا لم تتمتعي وتنشرحي تكونين عجوزاً ويبيض شعرك ؟

ج: الواجب عليك أن ترفقي بالوالدة وأن تحسني إليها وأن تخاطبيها بالتي هي أحسن؛ لأن الوالدة حقها عظيم ، ولكن ليس لك طاعتها في غير المعروف ؛ لقول النبي على الهاء والماعة في المعروف » (۱) ، وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (۱) ، وهكذا الأب والزوج وغيرهما لا يطاعون في معاصي الله للحديث المذكور ، ولكن ينبغي للزوجة والولد ونحوهما أن يستعملوا الرفق والأسلوب الحسن في حل المشاكل وذلك ببيان الأدلة الشرعية ووجوب طاعة الله ورسوله والحذر من معصية الله ورسوله مع الثبات على الحق وعدم طاعة من أمر بمخالفته من زوج أو أب أو أم أو غيرهم .

ولا مانع من مشاهدة ما لا منكر فيه من التلفاز والفيديو وسماع الندوات العلمية والدروس المفيدة والحذر من مشاهدة ما يعرض فيهما من المنكر ، كما لا يجوز مشاهدة السينما لما فيها من أنواع الباطل .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الأحكام برقم ٦٦١٢ ، ومسلم في الإمارة برقم ٣٤٢٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في آخر كتاب الجهاد برقم ١٥٥٦٤ ، والسيوطي في الدر المنثور ١٧٧/٢ من طريق ابن أبي شيبة .

## طائفة عبدالله المبشى ضالة '' من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ت. م سلمه الله

ت. م سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ، وبعد :

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٢١٣ وتاريخ ٢٥/١/٢٥هـ الذي تسأل فيه عن الطائفة المنتسبين لرئيسهم المدعو عبدالله الحبشي .

وأفيدك أن هذه الطائفة معروفة لدينا فهي طائفة ضالة ورئيسهم المدعو عبدالله الحبشي معروف بانحرافه وضلاله فالواجب مقاطعتهم وإنكار عقيدتهم الباطلة وتحذير الناس منهم ومن الاستماع لهم أو قبول ما يقولون ولا شك أن من أنكر أن الله في السماء فهو جهمي ضال كافر مكذب لقول الله تعالى: ﴿ عَ آمِنتُم مَّن فِي السّمَاءِ ﴾ (١) وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله على ولا ريب أن ما ذكره ابن بطوطة عن شيخ الإسلام ابن تيمية من تشبيه نزول الله عز وجل بنزوله من درجة المنبر أمر مفترى لا أساس له من الصحة ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك والله المستعان.

أما رغبتك في إرسال فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض كتب العقائد فنرى أن تكتب لنا رسالة مستقلة بذلك مشفوعة بصورة من مؤهلك أو تزكية من بعض أهل العلم العارفين بك وعلى ضوء ذلك نرسل لك ما يناسبك إن شاء الله وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

<sup>(\*)</sup> صدر الرد على الاستفتاء من مكتب سماحته في ٣٠ / ١٤٠٦/١هـ برقم ٢/٢٣٩٢ .

<sup>(</sup>١) سورة الملك ، من الآية ١٦.

## دور المراكز الإسلامية وكراسي الدراسات الإسلامية ني غدمة الإسلام

س: أنشأت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عدداً من المراكز الإسلامية وكراسي للدراسات الإسلامية في الغرب، كيف ترون سماحتكم مردود هذه المراكز؟ وكيف يمكن استثمارها بما يعود بالخير على الدعوة الإسلامية في تلك البلاد؟

ج: يمكن استثمار هذه المراكز بواسطة أهل العلم مثل أن تعين وزارة الشؤون الإسلامية من العلماء من يقوم على مراقبة هذه المراكز ويعتني بها ويتفقدها ويولي عليها الناس الطيبين حتى تقوم بالدعوة والتوجيه والإرشاد ، ولا بد أن يعين من قبل الحكومة أناس من أهل العلم المعروفين بالثقة والأمانة حتى يلاحظوها ويراقبوها ويوجهوها عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية وسفارات حكومة خادم الحرمين الشريفين في هذه البلدان حتى تستقيم على الطريق السوي وحتى توجه الناس إلى العقيدة السلفية التي دل عليها الكتاب والسنة ولكي تمنع أية أشياء أو تصرفات قد تقع من المركز مخالفة للقرآن والسنة كما ينبغي ملاحظة المسؤولين عن هذه المراكز حتى تكون سيرتهم مستقيمة .

<sup>(\*)</sup> ضمن أسئلة وأجوبة أجاب عليها سماحته في ١٤١٦/١١/٢٤هـ .

#### حول كلمة الولاء للوطن

س : يبالغ البعض بالقول أن كلمة الولاء للوطن من التوثين في بلد إسلامي يدين أهله بالولاء لله فما ترون سماحكتم في ذلك ؟

ج: الواجب الولاء لله ولرسوله بمعنى أن يوالي العبد في الله ويعادي في الله وقد يكون وطنه ليس بإسلامي فكيف يوالي وطنه أما إن كان وطنه إسلاميا فعليه أن يحب له الخير ويسعى إليه لكن الولاء لله لأن من كان من المسلمين مطيعاً لله فهو وليه ومن كان مخالفاً لدين الله فهو عدوه وإن كان من أهل وطنه وإن كان أخاه أو عمه أو أباه أو نحو ذلك فالموالاة في الله والمعاداة في الله .

أما الوطن في حبُّ إن كان إسلامياً وعلى الإنسان أن يسعى يشجع على الخير في وطنه وعلى بقائه إسلامياً وأن يسعى لاستقرار أوضاعه وأهله وهذا هو الواجب على كل المسلمين نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

#### بسدع ني العسزاء

س : ما حكم العادات في العزاء ، من الولاتم وقراءة القرآن والأربعينات والسنوات وما شاكل ذلك ؟

ج: هذه العادات لا أصل لها في الشرع المطهر ولا أساس لها بل هى من البدع ومن أمر الجاهلية فإقامة وليمة إذا مات الميت يدعو إليها الجيران والأقارب وغيرهم لأجل العزاء بدعة لا تجوز، وهكذا إقامة هذه الأمور كل أسبوع أو على رأس السنة كلها من البدع الجاهلية وإغا المشروع لأهل الميت الصبر والاحتساب والقول كما قال الصابرون : إنا لله وإنا إليه راجعون . وقد وعدهم الله خيراً كثيرا فقال سبحانه : ﴿ أُوْلَكُمِّكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾ (١) ولا حرج عليهم أن يصنعوا لأنفسهم الطعام العادي لأكلهم وحاجاتهم وهكذا إذا نزل بهم ضيف لا حرج عليهم أن يصنعوا له طعاماً يناسبه لعموم الأدلة في ذلك ويشرع لأقاربهم وجيرانهم أن يصنعوا لهم طعاماً يرسلونه إليهم لأنه قد ثبت عن رسول الله على أنه لما أتى نعى جعفر بن أبى طالب رضي الله عنه حين قتل في مؤته في الشام أنه قال الأهله: « اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم » (٢) فدل ذلك على مشروعية إرسال الطعام إلى أهل الميت من أقاربهم أو غيرهم أيام المصيبة.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ١٥٧ .

 <sup>(</sup> ۲ ) رواه الترمـــذي في الجنائز برقم ٩١٩ ، وأبو داود في الجنائز برقم ٢٧٢٥ ، وابن ماجه في الجنائز
 برقم ٩٩٩ ( واللفظ له ، وأحمد في مسند أهل البيت برقم ١٦٦٠ .

### حكم قراءة القرآن على قبر اليت

س : بعض الناس في قريتنا يقومون بإحضار مجموعة من المشايخ عن لهم دراية بقراءة القرآن فيقرؤون القرآن بحجة أن هذا القرآن ينفع الميت ويرحمه ، والبعض الآخر يستدعى شيخاً أو اثنين لقراءة القرآن على قبر هذا الميت ، والبعض الآخر يقيمون محفلاً كبيراً يدعون فيه واحداً من القراء المشاهير عبر مكبرات الصوت ليحيى الذكرى السنوية لوفاة عزيزه فما حكم الدين في ذلك ؟ وهل قراءة القرآن تنفع الميت على القبر أو غيره ، وما هي الطريقة المثلى لمنفعة الميت ؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ولكم منا جزيل الشكر والامتنان .

ج: الحمد لله وبعد: هذا العمل بدعة لا يجوز لقول النبي علله : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (١) متفق على صحته وقوله 🎏 : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » (۱) أخرجه مسلم في صحيحه ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

ولم يكن من سنته على ولا من سنة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم القراءة على القبور ، أو الاحتفال بالموتى وذكرى وفاتهم . والخير كله في اتباع الرسول على ، وخلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم كما قال الله عز وجل : ﴿ وَٱلسَّابِهُوبَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ

<sup>(</sup> ١ ) رواه البخاري في الصلح برقم ٢٤٩٩ ، ومسلم في الأقضية برقم ٣٧٤٧ ، واللفظ متفق عليه . ( ٢ ) رواه مسلم في الأقضية برقم ٣٧٤٣ .

وقد أوضح النبي على في الأحاديث الصحيحة ما ينفع المسلم بعد موته فقال على : « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » (1) أخرجه مسلم في صحيحه ، وسأله على رجل فقال : يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ فقال على : نعم ؛ الصلاة عليهما والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، وإكرام صديقهما ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما » (1) . والمراد بالعهد الوصية التي يوصي بها الميت ، فمن بره إنفاذها إذا كانت موافقة للشرع المطهر . ومن بر الوالدين الصدقة عنهما والدعاء لهما والحج والعمرة عنهما ، والله ولى التوفيق .

<sup>(</sup>١) سورة التربة ، الآية ١٠٠ . (٢) رواه أبو داود في السنة برقم ٣٩٩١ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم في الجمعة برقم ١٤٣٥ ، والنسائي في العيدين برقم ١٥٦٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) رواه مسلم في كتاب الوصية برقم ٣٠٨٤ واللفظ له ، ورواه الترمذي في الأحكام برقم ١٣٩٧ ، والنسائي في الوصايا برقم ٣٥٩١ .

<sup>(</sup> ٥ ) رواه أبو داود في الأدب برقم ٤٤٧٦ ، وأحمد في مسند المكيين برقم ١٥٤٧٩ .

## حكم إهداء الصلاة للغير 😘

س: والدتي أمية لا تقرأ ولا تكتب ، فهل يجوز لي قراءة القرآن الكريم وصلاة النوافل وإهداء ثواب ذلك لها ، وإذا كان لا يجوز ، فما هي الأمور التي يمكن أن أهدي ثوابها إليها ؟ جزاكم الله خيراً .

( 2 . 2 )

ج: ليس هناك دليل شرعي على شرعية إهداء الصلاة والقراءة عن الغير سواء كان حياً أو ميتاً ، والعبادة توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل الشرع على شرعيته ، ولكن يشرع لك الدعاء لها والصدقة عنها ، والحج عنها والعمرة إذا كانت كبيرة السن لا تستطيع الحج والعمرة .

### القراءة على الأموات

س: أناس عندنا يقرؤون القرآن على الأموات ويأخذون عليه أجرة ، فهل يستفيد منه الأموات شيئاً ؟ وإذا مات واحد منهم يقرؤون القرآن ثلاثة أيام ويذبحون ذبائع ويعملون ولائم، فهل هذا من الشرع ؟ .

« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » " متفق على صحته . وهكذا ذبح الذبائح وإعداد الطعام من أجل الميت كله بدعة منكرة لا يجوز سواء كان ذلك في يوم أو أيام لأن الشرع المطهر لم يرد بذلك ، بل هو من عمل الجاهلية لما ثبت عن رسول الله على أنه قال : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة » وقال : « النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » (١) رواه مسلم في صحيحه .

وعن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال : (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة ) (٣) . رواه الإمام أحمد بإسناد حسن .

ولم يكن من عمل النبي على ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا مات الميت يقرؤون له القرآن أو يقرؤون عليه القرآن أو يذبحون الذبائح أو يقيمون المآتم والأطعمة والحفلات كل هذا بدعة ، فالواجب الحذر من ذلك وتحذير الناس منه وعلى العلماء بوجه أخص أن ينهوا الناس عمًا حرم الله عليهم وأن يأخذوا على أيدي الجهلة والسفهاء حتى يستقيموا على الطريق السوي الذي شرعه الله لعباده وبذلك تصلح

<sup>(</sup>١) رواه ألبخاري في الصلح برقم ٢٤٩٩ ومسلم في الأقضية برقم ٣٢٤٢ ، واللفظ متفق عليه .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم في الجنائز برقم ١٥٥٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ٦٦١١ .

الأحوال والمجتمعات ويظهر حكم الإسلام وتختفي أمور الجاهلية وإغا المشروع أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث إليهم من جيرانهم أو أقاربهم لأن النبي علله لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأهله : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم » (۱) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح . وأسأل الله لنا ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق إنه جواد كريم .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في الجنائز برقم ٩١٩ ، وأبو داود في الجنائز برقم ٢٧٢٥ ، وابن ماجه في الجنائز برقم ١٩٦٠ .

# هذا العمل شرك أكبر 🙀

س : ما حكم قراءة الفاتحة للميت، وذبح المواشي ، ودفع الفلوس إلى أهل الميت ؟

ج: التقرب إلى الأموات بالذبائع أو بالفلوس أو بالنذور وغير ذلك من العبادات كطلب الشفاء منهم أو الغوث أو المدد شرك أكبر لا يجوز لأحد فعله ؛ لأن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الجرائم لقول الله عز وجل : ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهً ﴾ (ا) ولقوله سبحانه : ﴿ إِنَّهُ مَن يُشَرِكَ بِاللّهِ فَقَدَّ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّة وَمَأُونَهُ النَّارُ ﴾ (ا) وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِط عَنَهُم وَمَأُونَهُ النَّارُ ﴾ (ا) وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِط عَنَهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (ا) والآيات في هذا المعنى كثيرة ، فالواجب مَن كانوا أو نذرا أو دعاء أو صلاة أو صوما أو غير ذلك من العبادات ، ومن ذلك التقرب إلى أصحاب القبور بالنذور أو بالطعام ، للآيات السابقة ولقوله سبحانه : ﴿ قُلْ القبور بالنذور أو بالطعام ، للآيات السابقة ولقوله سبحانه : ﴿ قُلْ النّهِ وَيُذَلِّكَ أَمْرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْتِلِينَ ﴾ (ا) المَنْرِكَ وَمُمَاتِ وَمَمَاتِ اللّهِ وَمِنْ فَلَا الْمَالِينَ اللّهُ لَا اللّه وَمَا أَوْ عَيْرَا أَوْ أَلَا الْمَالِينَ اللّهِ اللّه وَمَمَاتِ السَابِقة ولقوله سبحانه : ﴿ قُلْ النّهِ وَيُذَلِّكَ أَمُرَتُ وَأَنَا أَوْلُ المُسْتِلِينَ ﴾ (ا) المَن العبادات أَلَا المَالِينَ اللّهُ اللّه وَمِنْ وَلَا اللّه اللّه وَمُنْ اللّه الله وَمِنْ وَلَا اللّه وَمَنْ اللّه الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله و

أما إهداء الفاتحة أو غيرها من القرآن إلى الأموات فليس عليه دليل فالواجب تركه ؛ لأنه لم ينقل عن النبي علله ولا عن أصحابه

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة الدعوة ، عدد ١٥٣٥ في ١٤١٦/١١/٩هـ .

<sup>(</sup> ١ ) سورة النَّساء ، من الآية ٤٨ . ( ٢ ) سوَّرة المائدة ، من الآية ٧٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الأنعام ، من الآية ٨٨ . ( ٤ ) سورة الأنعام ، الآيتان ١٦٢ ، ١٦٣ .

رضى الله عنهم ما يدل على ذلك لكن يشرع الدعاء للأموات المسلمين والصدقة عنهم وذلك بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، يتقرب العبد بذلك إلى الله سبحانه ويسأله أن يجعل ثواب ذلك لأبيه أو أمه أو غيرهما من الأموات أو الأحياء ؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام : « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به ، أو ولد صالع يدعو له » (١) ، ولأنه ثبت عنه الله أن رجلاً قال له يا رسول الله إن أمى ماتت ولم توص وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال: « نعم » (٢) متفق على صحته . وهكذا الحج عن الميت والعمرة عنه وقضاء دينه كل ذلك ينفعه حسبما ورد في الأدلة الشرعية ، أما إن كان السائل يقصد الإحسان إلى أهل الميت والصدقة بالنقود والذبائح فهذا لا بأس به إذا كانوا فقراء ، والأفضل أن يصنع الجيران والأقارب الطعام في بيوتهم ثم يهدوه إلى أهل الميت ؛ لأنه ثبت عن النبي على أنه لما بلغه موت ابن عمه جعفر ابن آبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة أمر أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاماً وقال: « لأنهم قد أتاهم ما يشغلهم » (") وأما كون أهل الميت يصنعون طعاماً للناس من أجل

<sup>(</sup> ١ ) رواه مسلم في كتاب الوصية برقم ٣٠٨٤ واللفظ له ، ورواه الترمذي في الأحكام برقم ١٢٩٧ ، والنسائي في الوصايا برقم ٣٥٩١ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه الترمذي في الزكاة برقم ٦٠٥ ، والنسائي في الوصايا برقم ٣٥٩٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه الترمذي في الجنائز برقم ٩١٩ ، وأبو داود في الجنائز برقم ٢٧٢٥ ، وابن ماجه في الجنائز برقم ٢٠٩٠ . وأحمد في مسند أهل البيت برقم ١٦٦٠ .

الميت فهذا لا يجوز وهو من عمل الجاهلية سواء كان ذلك يوم الموت أو في اليوم الرابع أو العاشر أو على رأس السنة ، كل ذلك لا يجوز لما ثبت عن جرير بن عبدالله البجلي \_ أحد أصحاب النبي على \_ أنه قال : ( كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة ) (۱) أما إن نزل بأهل الميت ضيوف زمن العزاء فلا بأس أن يصنعوا لهم الطعام من أجل الضيافة ، كما أنه لا حرج على أهل الميت أن يدعوا من شاؤا من الجيران والأقارب ليتناولوا معهم ما أهدي لهم من الطعام ، والله ولي التوفيق .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ٦٦١١ .

### الدعاء بقول ( بمق معمد ) لا يجوز 🐿

س : هل يجوز للذي يدعو رب العالمين أن يقول بحق محمد عليك ؟

ج: لا يجوز في السؤال أن يقال: بحق محمد، ولا بجاه محمد، ولا بحِق الأنبياء ولا غيرهم ؛ لأن ذلك بدعة لم يرد في الأدلة الشرعية ما يرشد إليه والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهر لقول النبي على : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه **فهو رد** »(۱) متفق على صحته وفي رواية لمسلم : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد «(٢) ولأن ذلك من وسائل الشرك والغلو في المتوسل به ، وإنما المشروع التوسل إلى الله سبحانه بأسمائه وصفاته لقول الله سبحانه: ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَآمُ ٱلْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ (١) وهكذا التوسل بالأعمال الصالحة ؛ كالإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله سبحانه، ومحبة الله ورسوله وبر الوالدين ، والعفة عما حرم الله ، وأداء الأمانة ونحو ذلك من الأعمال الصالحات لقول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَكَتِ لِإَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ١ الَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَنطِلًا

<sup>(\*)</sup> ضمن أسئلة وأجربة بعد تعليق سماحته على ندوة الجامع الكبير بالرياض بعنوان و مكانة الجمعة في الإسلام » في ١٤٠٢/٥/١٦هـ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الصلح برقم ٢٤٩٩، ومسلم في الأقضية برقم ٣٢٤٢ واللفظ متفق عليه .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم في الأقضية برقم ٣٢٤٣ . ( ٣ ) سورّة الأعراف ، من الآية ١٨٠ .

سُبْحَننكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ شَيَّ رَبَّنآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ ٱخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ ٱنصَارِ ١ اللَّهِ كَابُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنًا ﴾ إلى قــوله : ﴿ إِنَّكَ لَا تُخَلِفُ ٱلِّيعَادَ ﴾ (١) وقول النبي عَلَيْهُ: « اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » (١) وقوله على: « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم »(") وللحديث الصحيح في قصة أصحاب الغار وهم ثلاثة ممن كان قبلنا ، آواهم المبيت والمطر إلى غار فانحدرت عليهم صخرة وسدت عليهم الغار فلم يستطيعوا دفعها فقالوا فيما بينهم لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تسالوا الله بصالح أعمالكم ، فسأل أحدهم ربه أن يفرج عنهم هذه الصخرة ببره لوالديه وتوسل الآخر إلى ربه بعفته عن الزئا بعد قدرته عليه ، وتوسل الثالث بأدائه الأمانة إلى صاحبها بعدما رباها وغاها ففرج الله عنهم الصخرة وخرجوا » (٤) أخرجه الشيخان في الصحيحين عن النبي عليه .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآيات ١٩٠ ـ ١٩٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه الترمذي في الدعوات برقم ٣٣٩٧ ، وأبو داود في الصلاة برقم ١٢٧٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه الترمذي في الدعوات برقم الاعرام ، والنسائي في السهو برقم الم١٢٨٠ ، واللفظ له ، وأبو داود في الصلاة برقم ١٢٧٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) رواه البخاري في البيوع برقم ٢٠٦٣ ، ومسلم في الذكر والدعاء برقم ٤٩٢٦ ، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ٧٠٧ .

### حكم أكل السلم مع الكافر

ج: ليس الأكل مع الكافر حراماً إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو المصلحة الشرعية ، لكن لا تتخذهم أصحاباً فتأكل معهم من غير سبب شرعي أو مصلحة شرعية ولا تؤانسهم ، وتضحك معهم ، ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة كالأكل مع الضيف أو ليدعوهم إلى الله ويرشدهم إلى الحق أو لأسباب أخرى شرعية فلا بأس .

وإباحة طعام أهل الكتاب لنا لا تقتضي اتخاذهم أصحاباً وجلساء ولا تقتضي مشاركتهم في الأكل والشرب من دون حاجة ولا مصلحة شرعية والله ولى التوفيق.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، من الآية ٥ .

## الملكة تنفذ الأحكام الشرعية ولو لم ترض المكومات

[ أوضح سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز بأن حكومة المملكة العربية السعودية \_ وفقها الله \_ تنفذ حكم حد الشرع على المواطنين والوافدين إلى المملكة بحق مهربي المخدرات .

وأضاف سماحته: وحول الهجوم الذي تواجهه المملكة من بعض الدول بسبب تطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية والتي تطلب من المملكة بأن توقف عملية تنفيذ هذه الأحكام بحق المهربين للمخدرات، قال: ] إن الأحكام الشرعية التي تصدر يجب على الحكومة تنفيذها حتى لو لم ترض أي حكومة من الحكومات بتنفيذ الأمر الشرعي، لأن تنفيذ الشرع مقدم على الجميع، والواجب على كل مسلم الرضى به وتنفيذ الحكم الشرعي الصادر من المحاكم الشرعية وفي ذلك الخير والسعادة والعاقبة الحميدة للإسلام والمسلمين، مع العلم بأن الحد كفارة لمن أقيم عليه كما صح بذلك الحديث عن رسول الله على .

وطالب الشيخ ابن باز جميع الحكومات الإسلامية تنفيذ حكم الله والاستقامة على ذلك والعناية بهذا الأمر لأن ذلك هو واجب الجميع لقول

<sup>(</sup>١) تصريح خاص لجريدة اليوم في ١٤١٦/٣/٢٤هـ .

الله سبحانه وتعالى لرسوله ﷺ : ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اَللَّهُ ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكُ بِيِّنَهُمْ لَهُ اللَّهِ وَالآيات الكريمات في هذا الباب كثيرة تدل على أنه من استحل الحكم بغير ما أنزل الله يكون كافراً. واختتم سماحة المفتى تصريحه بأن الواجب على جميع رؤساء الدول الإسلامية أن يتقوا الله وأن يحكموا الشريعة الإسلامية في شعوبهم ، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل.

# حكم التوسل بدات النبي 🥰 "

س : نحن مجموعة من المفتربين في الخارج ، ويصلي بنا صلاة التراويع أحياناً أحد الإخوة ، وعند دعاء القنوت يذكر بعض الألفاظ والجمل مثل: ( إننا نتوسل بصاحب الوسيلة والشفاعة سيدنا محمد 🍜 ) فما حكم هذا العمل ؟ جزاكم الله خيراً.

ج: لا يجوز التوسل بذات النبي على ولا غيره من الأنبياء والصالحين ، ولا يجوز أيضاً التوسل بجاهه ولا بغيره لأن ذلك بدعة لم ينقل عنه على ولا عن أصحابه رضى الله عنهم . وقد قال عليه الصلاة والسلام : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (٢٠) متفق على

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٤٩ . (٢) سورة النساء ، الآية ٦٥ .

<sup>( \* )</sup> بما نشر في مجلة الدعوة ، عدد ٢٥٣٢ في ١٥٢٨ ١٥٢١هـ . ( ٣ ) رواه البخاري في الصلح برقم ٢٤٩٩ ، ومسلم في الأقضية برقم ٣٢٤٢ واللفظ متفق عليه .

صحته ، وقال عليه الصلاة والسلام : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » (١) أخرجه مسلم في صحيحه ، وإنما المشروع للمسلمين التوسل بمحبته على والإيمان به واتباع شريعته في حياته وبعد وفاته ﷺ لقول الله عز وجل : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ (١) وقوله جل وعلا : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخْتِلَفِ ٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَادِ لَآيَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَنَطِلًا سُبَّحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾ (٣) إلى قوله سبحانِه: ﴿ رَّبَّنآ ٱ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنَّا ﴾ الآية . ولما ثبت في الصحيحين عن النبي على قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين توسل أحدهم إلى الله ببر والديه ، والثاني بالعفة عن الزنا بعد القدرة عليه ، والثالث بأداء الأمانة . فأجاب الله دعاءهم ، وفرج كربتهم ، وهكذا التوسل بدعائه على في حياته ويوم القيامة وذلك بأن يطلب منه المسلم أن يدعو له كما ثبت في الحديث الصحيح عن عمر رضى الله عنه أنه قال على المنبر يوم الاستسقاء : « اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، فيسقون » (٤) وهذا توسل من الصحابة بدعاء النبي لهم في حياته ، فلما توفي عليه الصلاة والسلام تركوا ذلك لعلمهم بأنه لا يجوز واستسقوا بدعاء العباس لأنه حي حاضر يدعو لهم ويؤمنون على دعائه .

<sup>(</sup> ١ ) رواه مسلم في الأقضية برقم ٣٢٤٣ . ( ٢ ) سورة آل عمران الآية ٣١ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة آل عمران الآيات ١٩٠ \_ ١٩٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) رواه البخاري في الجمعة برقم ٩٥٤ .

وهكذا يوم القيامة يفزع المؤمنون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى البراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ، فكلهم يعتذرون ، فيقول لهم عيسى عليه الصلاة والسلام : اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتونه عليه الصلاة والسلام فيسألونه أن يشفع لهم إلى الله حتى يريحهم من كرب المرقف ، فيتقدم عليه الصلاة والسلام إلى ربه ، ويسجد بين يديه ، فيقول الله سبحانه له : « ارفع رأسك وقل يسمع لك ، وسل تعط ، واشفع تشفع ، فيرفع رأسه ويشفع عليه الصلاة والسلام » (") والأحاديث في هذا المعنى ثابتة ومتواترة وهكذا يشرع التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته ، لقول الله عز وجل :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الترحيد برقم ١٩٥٦ واللفظ له ، ورواه مسلم في الإيمان برقم ٢٨٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) سررة الأعراف ، الآية ١٨٠ .

### هذا الكلام بدعة ومنكر ولا أصل له "

س: ما حكم قول بعض الناس في القنوت ( بين سقفنا ، وكهيعص تكفينا ..) إلغ وهل تجوز الصلاة خلف مثل هؤلاء؟ جزاكم الله خيرا .

( جماعة مسلمة \_ بريطانيا )

ج: هذا العمل بدعة ومنكر ولا أصل له في الشرع ، والواجب على الجهات المسؤولة عزل هذا الإمام وإبداله بخير منه إذا لم يتب ويدع هذه البدع ، لقول الله سبحانه : ﴿وَٱلْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنُونَ بَعْضُكُمْ آوَلِياآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُونَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ ﴾ الآية ، ولقول النبي عَلَيْ : « من ويَنتهون عَنِ ٱلمُنكر ﴾ الآية ، ولقول النبي عَلَيْ : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، الإمام مسلم في صحيحه .

<sup>( \* )</sup> نشرت في مجلة الدعوة بتاريخ ١٤١٦/١١/٢هـ عدد ١٥٣٤ .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، من الآية ٧١ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم ٧٠ واللفظ له ، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١١٠٣٤ .

# على الشبساب سلوك الطسرييق الصميح ني التفقه ني الدين <sup>(\*)</sup>

دعا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء شباب الأمة الإسلامية إلى سلوك الطريق الصحيح في التفقه في دينهم والدعوة إليه ، مؤكداً أن ذلك هو النهج القويم .

وأهاب سماحته بالشباب أن يعتنوا بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وأبدى نصحه لهم بصحبة الأخيار والزملاء الطيبين من العلماء المعروفين بالاستقامة حتى يستفيدوا منهم ومن أخلاقهم .

كما حث سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الشباب على المبادرة بالزواج والحرص على الزوجة الصالحة لقوله على المعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (١).

وأكد سماحته أن ما تقدم من النصح يشكل المدخل لكي يتجنب الشباب الوقوع في الموبقات تحت وطأة مغربات هذا العصر ويتجه الوجهة الصحيحة .

<sup>( \* )</sup> نشر هذا الترجيه في جريدة المدينة بعددها رقم ١٢٠١٨ الصادر في ١٤١٦/١٠/١٥هـ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في النكاح برقم ٤٦٧٨ ، ومسلم في النكاح برقم ٢٤٨٥ واللفظ متفق عليه .

# وجوب التكاليف على الأصم والأبكم "

أوضع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء: أن الولد الأبكم الأصم إذا كان قد بلغ الحلم يعتبر مكلفاً بأنواع التكليف من الصلاة وغيرها. وأضاف أنه يعلم ما يلزمه بالكتابة والإشارة لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب التكاليف على من يبلغ الحلم وهو عاقل. ويحصل البلوغ بإكمال خمسة عشر عاماً أو بإنزال مني عن شهوة في الاحتلام أو غيره وبإنبات الشعر الخشن من حول الفرج وتزيد المرأة أمراً رابعاً وهو الحيض.

ودعا سماحته ولي أمر الأصم الأبكم إلى أن يؤدي عنه ما يلزمه من زكاة وغيرها من الحقوق المالية وعليه أن يعلمه ما يخفى عليه بالطرق الممكنة حتى يفهم ما أوجب الله عليه وما حرم عليه .

واستشهد سماحته بقول الله سبحانه : ﴿ فَأَنْقُوا الله ما استَطَعَتُم ﴾ (() وبقول النبي عَلَيْه : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (() وبين سماحته أن المكلف الذي لا يسمع أو لا ينطق أو قد أصيب بالصمم والبكم عليه أن يتقي الله ما استطاع بفعل الواجبات وترك المحرمات . إن عليه أن يتفقه في الدين حسب قدرته بالمشاهدة والكتابة والإشارة حتى يفهم المطلوب .

<sup>( \* )</sup> نشرت النصيحة في جريدة المدينة في ١٤١٦/١٠/١٠هـ .

<sup>(</sup>١) سورة التغابن ، الآية ١٦.

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ٦٧٤٤ واللفظ له ، ورواه مسلم في الحج برقم ٢٣٨٠ .

#### ، التعلم والتفقه ني الدين واجب إذا تيسر ني المدرمة

س: تركت الدراسة ووالدتي غير راضية هل أكون آثمة؟ ج: الدراسة فيها خير عظيم وفائدة كبيرة ، والواجب على المسلم والمسلمة التعلم والتفقه في الدين ، لأنه يجب على المسلم أن يتفقه في دينه ويتعلم ما لا يسعه جهله ، ومن أسباب السعادة التفقه في الدين ، كما قال على : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » (۱) فمن علامات الخير والسعادة التفقه في دين الله ، والتفقه في الشريعة حتى يعرف المسلم ما يجب عليه ، وما يحرم عليه ، وحتى يعبد الله على بصيرة يقول على : « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً إلى الجنة » (۱) .

فالواجب عليك التعلم والتفقه في الدين إذا تيسر ذلك في مدارس إسلامية طيبة أمينة ، وإذا أكدت عليك أمك فهذا مما يوجب مزيد العناية والحسرص على التفقه في الدين ، لأنها تريد لك الخير والمصلحة العاجلة والآجلة ، فلا ينبغي منك أن تعصيها في ذلك ، إلا أن تكون المدرسة فيها اختلاط أو فيها أمور أخرى تضرك في دينك فلا بأس بترك الدراسة فيها ، ولو لم ترض أمك ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : « إنما الطاعة في المعروف » (١) وقال : « لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق » (١) .

<sup>(\*)</sup> من برنامج نور على الدرب ، شريط رقم ١٢ .

<sup>(</sup> ١ ) رواه البخاري في العلم برقم ٦٩ ، ومسلم في الزكاة برقم ١٧١٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في بابّ العلم قبل القول والعمل ، ورواه مسلم في الذكر والدعاء والاستغفار برقم ٤٨٦٧ والترمذي في العلم . برقم ٢٥٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري في الأحكام برقم ٦٦١٢ ومسلم في الإمارة برقم ٣٤٢٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) رواه ابن أبي شيبه في مصنفه في الجهاد برقم ١٥٥٦٤ ، والسيوطي في الدر المنثور ١٧٧/٢ من طريق ابن أبي شيبة .

# أسئلة متفرقة والإجابة عنها لا تعوز النياهــة على الميت 🐪

س : إنى قلت لأخى إذا توفيت لا تبكوا على ، ولا تذبعوا بالميكرفون وأنا أخاف أن يفعلوا ذلك ، فما توجيهكم لهم جزاكم الله خيراً ؟

ج: الواجب على المسلمين في هذه الأمور الصبر والاحتساب، وعدم النياحة ، وعدم شق الثوب ، ولطم الخد ، ونحو ذلك لقول الرسول 🕮 : « ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب و دعا بدعوى الجاهلية » (١) ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: « أربع في أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن ، الفخر بالأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة » وقال : والنائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » (١) رواه مسلم في الصحيح . والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت . وقال ﷺ: « أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة » (٢٠) والحالقة : هي التي تحلق شعرها عند المصيبة ، أو تنتفه . والشاقة : هي التي تشق ثوبها عند المصيبة .

والصالقة : هي التي ترفع صوتها عند المصيبة . وكل هذا من الجزع ،

 <sup>(\*)</sup> هذا السؤال والإجابة عنه تابع لشريط رقم ١٢ من برنامج نور على الدرب الوجه الأول .
 ( ١ ) رواه البخاري في الجنائز برقم ١٢١٢ واللفظ له ، ورواه مسلم في الإيمان برقم ١٤٨ .

<sup>(</sup> ۲ ) رواه مسلم في الجنائز برقم ١٥٥٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري في الجنائز بأب ما ينهي من الحلق عند المصيبة ، ومسلم في الإيمان برقم ١٤٩ .

فلا يجوز للمرأة ولا للرجل فعل شيء من ذلك ، والواجب على أهلك أيتها السائلة أن يقبلوا هذه الوصية ، ويحذروا من النياحة عليك لأن النياحة تضرهم وتضر الميت ، كما في الحديث الصحيح : « الميت يعذب في قبره بما نيع عليه » (() فلا يجوز لهم النياحة على الميت، أما البكاء بدمع العين ، وحزن القلب فلا حرج فيه ، إنما المنوع رفع الصوت بالصياح لقول النبي على لما مات ابنه إبراهيم : « العين تدمع والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون » (() وقال عليه الصلاة السلام : « إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا \_ وأشار إلى لسانه \_ أو يرحم » (()) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجنائل برقم ١٢١، ومسلم في الجنائل برقم ١٥٣٧.

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في الجنائز برقم ١٢٢٠ ، واللفظ له ، ومسلم في الفضائل برقم ٤٢٦٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري في الجنائز برقم ١٢٢١ ، ومسلم في الجنائز برقم ١٥٣٢ .

### حكـم الطعن ني الأنساب والنياحــة على الميــت (+)

[ سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عن : ما هو شرح حديث «اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب ، والنياحة على الميت » (۱) ومامعنى الكفر في هذا الحديث ؟

فأجاب سماحته بقوله: ] هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه .

[ وفسر سماحته الطعن في النسب بأنه : ] التنقص لأنساب الناس وعيبها على قصد الاحتقار لهم والذم .

وقال سماحته: أما إن كان من باب الخبر، فلان من بني تميم ومن أوصافهم كذا، ومن قحطان، أو من قريش، أو من بني هاشم، يخبر عن أوصافهم من غير طعن في أنسابهم فذلك ليس من الطعن في الأنساب.

[ كما فسر سماحته النياحة بمعنى ] : رفع الصوت بالبكاء على الميت ، وقال سماحته : إنها محرمة .

وبين سماحة الشيخ ابن باز أن المراد بالكفر هنا: كفر دون كفر، وليس هو الكفر المطلق المعرف بأداة التعريف: كقوله عليه الصلاة والسلام: « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة »(٢) أخرجه مسلم في

<sup>( \* )</sup> نشرت في جريدة الجزيرة بتاريخ ١٦/١٢/٢٦ ١هـ .

<sup>(</sup> ١ ) رواه البخاري في المناقب برقم ٣٥٦١ ، ومسلم في الإيمان برقم ١٠٠ واللفظ له .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم في الإيمان برقم ١١٧ واللفظ له ، والترمذي في الإيمان برقم ٢٥٤٣ .

صحيحه ، وقال سماحته : وهذا هو الكفر الأكبر في أصح قولي العلماء ، وأشار سماحته : إلى أن العلماء ذكروا أن الكفر كفران، والظلم ، ظلمان ، والفسق فسقان .

واسترسل سماحته قائلاً: وهكذا الشرك شركان: أكبر وأصغر، فالشرك أكبر وأصغر؛ فالشرك الأكبر مثل: دعاء الأموات، والاستغاثة بهم والنذر لهم، أو للأصنام والأشجار والأحجار والكواكب، والشرك الأصغر مثل: لولا الله وفلان، وما شاء الله وشاء فلان، والواجب أن يقول: لولا الله ثم فلان وما شاء الله ثم شاء فلان.

وأضاف سماحته ، وكذا الحلف بغير الله كالحلف بالنبي، أو حياة فلان ؛ أو بالأمانة فهذا من الشرك الأصغر .

وقال سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية : وهكذا الرياء مثل كونه يستغفر الله ليسمع الناس ، أو يقرأ ليرائي الناس فهو شرك أصغر .

ومضى سماحته يقول: الظلم ظلمان: أكبر وهو الشرك بالله، كقوله تعالى: ﴿ وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ (١) وكقوله سبحانه: ﴿ الَّذِينَ وَامَنُوا وَلَدْ يَلِيسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْ تَدُونَ ﴾ (١).

أما الظلم الأصغر فقد قال عنه سماحة الشيخ ابن باز: أنه مثل ظلم الناس في دمائهم وأموالهم ، وظلم العبد نفسه بالمعاصي : كالزنا وشرب المسكر ونحوها ، نعوذ بالله من ذلك .

<sup>(</sup> ١ ) سورة البقرة ، الآية ٢٥٤ . ( ٢ ) سورة الأنعام ، الآية ٨٢ .

### يجوز الضرب الفنيف للتأديب 😘

س : لنا أخت مريضة وأحياناً نضربها ضرباً خفيفاً ، لكننا نتألم نفسياً من ذلك ، فهل علينا في ذلك شيء ؟

ج: الواجب عليكم مراعاة حالها ، وعدم فعل ما يزيد مرضها ، وإذا كانت لا تتحمل الضرب لم يجز لكم الضرب ، وأما إن كان المرض خفيفاً وهي تخطىء وتعمل بعض الأشياء التي تستحق عليها التأديب الخفيف فلا بأس .

لكن يجب أن تراعوا حالها ، فإن كان الضرب يضرها فلا تضربوها، أما إذا كانت لا يضرها هذا الضرب الذي تعملونه معها لأن مرضها خفيف والحاجة ماسة إلى تأديبها حتى ترتدع عما لا ينبغي فلا حرج في ذلك .

### حول كلمة ، صدق الله العظيم ،

س: إنني كثيراً ما أسمع أن قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم بدعة ، وقال لي بعض الناس: إنها جائزة واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ (١) وكذلك قال لي بعض فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ (١) وكذلك قال لي بعض

<sup>(\*)</sup> من برنامج نور على الدرب شريط رقم ١٢.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية ٩٥ .

المثقفين : إن النبي على إذا أراد أن يوقف القارىء قال : « حسبك » ولا يقول : صدق الله العظيم ؟ وسؤالي هو : هل قول صدق الله العظيم جائز عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم ؟ أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل في هذا .

ج: اعتياد الناس أن يأتوا بقولهم: « صدق الله العظيم » عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم لا نعلم له أصلاً ولا ينبغي اعتياده ، بل هو على القاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا اعتقد أحد أنه سنة فينبغى ترك ذلك ، وأن لا يعتاد ذلك .

وأما الآية : ﴿ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ ﴾ (١) فليست في هذا الشأن ، وإنما أمره الله أن يبين لهم صدق الله فيما بينه في كتبه العظيمة من التوراة وغيرها، وأنه صادق فيما بين لعباده في التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة .

كما أنه صادق سبحانه في ما بينه لعباده في كتابه العظيم القرآن ، ولكن ليس هذا دليلاً على أنه مستحب أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن أو بعد قراءة آيات ، أو قراءة سورة ، وليس هذا ثابتاً ولا معروفا عن النبي ولا عن صحابته رضوان الله عليهم . ولما قرأ ابن مسعود على النبي أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِتَ نَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجِتْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلاَ عِشَهِيدًا ﴾ (١) قال له النبي

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، من الآية ٩٥ .

<sup>ً (</sup> ٢ ) سورة النساء ، الآية ٤١ .

تذرفان » (۱) عليه الصلاة والسلام ، أي يبكي لما تذكر هذا المقام تذرفان » (العليمة وهو المذكور في هذه الآية العظيمة وهي قوله العظيم يوم القيامة وهو المذكور في هذه الآية العظيمة وهي قوله سبحانه : ﴿ فَكَيَّفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ ﴾ أي : يا محمد ﴿ عَلَى هَنَوُلاَهِ شَهِيدًا ﴾ أي : على أمته عليه الصلاة والسلام .

المقصود أن زيادة كلمة: (صدق الله العظيم) عند نهاية القراءة ليس لها أصل في الشرع. فالمشروع تركها تأسياً بالنبي على وأصحابه رضي الله عنهم، أما إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان من غير قصد فلا يضر، فإن الله صادق في كل شيء سبحانه وتعالى. لكن اعتياد ذلك بعد كل قراءة كما يفعله كثير من الناس اليوم ليس له أصل كما تقدم.

<sup>(</sup> ١ ) رواه البخاري في فضائل القرآن برقم ٤٦٦٢ ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم ١٣٣٢ ، ١٣٣٣

### لا يجوز الملف بالصلاة ولا بالدمة

س : هل يجوز التذميم بقوله لأخيه بذمتك أو بصلاتك أو بقوله أنت بحرج إن فعلت كذا، فمثل هذه العادات منتشرة بين النساء والأطفال ، نرجو التوجيه جزاكم الله خيراً ؟

ج: لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من المخلوقات ، فالحلف يكون بالله وحده . فلا يقول : بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان ، ولا بحياة فلان ، ولا بصلاتي ، ولا أطالبه فأقول : قل بذمتي ، ولا بصلاتي ، وبزكاتي ، كل هذا لا أصل له ؛ لأن الصلاة فعل العباد ، والزكاة فعل العباد ، وأفعال العباد لا يحلف بها وإنما الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى أو بصفاته ، لقول النبي على : « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » (() متفق على صحته . ولقوله عليه الصلاة والسلام : « من حلف بشيء دون الله فقد وأشوك » (() أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله تعالى وأخرجه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي على بلفظ : « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » (() . وقال عليه الصلاة والسلام : « من حلف بالأمانة أشرك » (() . وقال عليه الصلاة والسلام : « من حلف بالأمانة فليس منا » (() فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك وألا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الشهادات برقم ٢٤٨٢ ، ومسلم في الأيمان برقم ٣١٠٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم ٣١١ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه الترمذي في النذور والأيمان برقم (١٤٥٥ ، وأبو داود في الأيمان برقم ٢٨٢٩ ، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ١٨٠٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) رواه أبو داود في الأيمان والنذور برقم ٢٨٣١ ، واللفظ له ، وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم ٢١٩٠٢ .

يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى ، فيقول: بالله ما فعلت كذا ، والله ما فعلت كذا ، إذا دعت الحاجة . والمسروع أن يحفظ يمينه ، ولا يحلف إلا لحاجة ، قال تعالى : ﴿ وَاحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ ﴾ (١) لكن إذا دعت الحاجة يحلف فيقول : والله ما فعلت كذا إذا كان صادقاً ، والله ما ذهبت إلى فلان ، فإذا كان صادقاً فلا حرج خبت إلى فلان ، فإذا كان صادقاً فلا حرج عليه ، لأن هذا حلف بالله سبحانه وتعالى عند الحاجة إلى ذلك . أما الحلف بالأمانة أو بالنبي أو بالكعبة أو بحياة فلان ، أو بشرف فلان ، أو بصلاتي ، أو بذمتي فلا يجوز كما تقدم للأحاديث السابقة .

أما إذا قال: في ذمتي ، فهذا ليس بيمين ، يعني هذا الشيء في ذمتي أمانة . أما إذا قال بذمتي أو بصلاتي أو بزكاتي أو بحياة والدي، فهذا لا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى ، نسأل الله للجميع الهداية .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٨٩.

### الكيفية الصميمة للأمر بالمروف والنهى عن النكســر

س : ما هي الكيفية الصحيحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وما هي الحكمة المقصودة في مثل هذا المقام ؟

ج: هذا سؤال عظيم وجدير بالعناية ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات ومن فرائض الإسلام ، ولأن القيام بذلك من أهل العلم والإيمان والبصيرة من أعظم الأسباب لصلاح المجتمع وسلامته من عقاب الله سبحانه واستقامته على الصراط المستقيم ، ولهذا يقول سبحانه : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ (١) فجعلهم خير أمة بسبب هذه الأعمال الطيبة، وقال سبحانه : ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ كِدَّعُونَ إِلَى ٱلْحَنَدِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُولَكَيْكَ هُمُ ٱلمُقَلِحُونَ ﴾" فوصفهم الله بالفلاح لهذا الأمر العظيم بدعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، فجعلهم مفلحين بعملهم الطيب ، والفلاح : هو الحصول على كل خير ، والحصول على أسباب السعادة . وقال عز وجل : ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُكُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُوْلَئِكَ سَيَرَ مَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّا ٱللَّهُ عَزِينَّ حَكِيمً ﴾ (٣) فوعدهم الرحمة على أعمالهم الطيبة التي منها

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية ١١٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة آل عمران ، الآية ١٠٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة التوبة ، الآية ٧١ .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يدل على أن هذا هو الواجب على المؤمنين والمؤمنات وليس خاصاً بأحد عن أحد ، وهو من صفاتهم العظيمة وأخلاقهم الكريمة ، لكن يكون بالحكمة والعلم ، لا بالجهل ، ولا بالعنف والشدة ، فينهى ويأمر عن علم وبصيرة فالمعروف هو ما أمر الله به ورسوله ، والمنكر هو ما نهى عنه الله ورسوله فالواجب على الآمر الناهي أن يكون على بصيرة وعلى علم سواء كان رجلاً أو امرأة ، وإلا فليمسك حتى لا يأمر بالمنكر أو ينهى عن المعروف ، قال تعالى : ﴿ قُلْ هَذِهِ مَسَيِيلِي مَدَّ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ أي المعروف ، قال تعالى : ﴿ قُلْ هَذِهِ مَسَيِيلِي مَدَّ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ أي على علم .

ويقول سبحانه: ﴿ اَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْكِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلَهُم بِاللَّتِي هِى الْحَسَنَ ﴾ (١) والحكمة هي العلم والبصيرة ، ووضع الأمور في مواضعها اللاتقة بها ، والدعوة إلى الله من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأنها بيان للحق ، وإظهار له للناس . والآمر كذلك يدعو إلى الله ، والناهي كذلك ، إلا أن الآمر والناهي قد يكون عنده من السلطة ما يردع به صاحب المنكر ، ويلزم بالمعروف ، والداعي إلى الله مهمته أوسع من ذلك يبين للناس ويرشدهم إلى الحق وقد لا تكون عنده سلطة للإلزام . فالحاصل أن الواجب على الداعي والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون على علم وعلى بينة الداعي والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون على علم وعلى بينة

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآية ١٠٨ . (٢) سورة النحل ، الآية ١٢٥ .

وعلى بصيرة حتى لا يأمر بما يخالف الشرع ، وحتى لا ينهى عمّا هو موافق للشرع والواجب أيضاً أن يكون برفق وعدم عنف ، وعدم كلمات بذيئة بل يكون بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق كما قال الله عز وجل: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلَّبِ لَاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكُ ﴾ (١) وقال سبحانه وتعالى لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون : ﴿ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنَا لَّمَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ (١) فالمشروع للآمر الناهى أن يرفق بالناس ويأمرهم بالألفاظ الحسنة وينهاهم بالألفاظ الحسنة حتى يكون ذلك أقرب لقبول أمره ونهيه والاستفادة منه إلا من ظلم وتعدى وأبى، فهذا له أسلوب آخر ، كما قال سبحانه : ﴿ وَلَا تُجَادِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمَّ ﴾ (٣) فالتعنيف والتأديب يكونان إذا لم يلتزم بالمعروف ولم ينته عن المنكر . أما في أول الأمر فإن الآمر والناهي يخاطب الناس بالتي هي أحسن ، فمن عاند وأبي فله حال أخرى من جهة أنه يستحق التعنيف والتشديد أو غير ذلك مما يقتضيه الشرع المطهر.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية ١٥٩ .

 <sup>(</sup> ٢ ) سورة طه ، الآية ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت ، الآية ٤٦.

### إنكار المنكر واجب على الجميع دون استثناء 🐿

في سؤال وجهته سائلة تقول: أنكرت منكراً رأيته في عملي كان ذلك سبباً لطردي من العمل وسببا لتعاستي ومتاعبي النفسية ،وأصبحت أنهى أولادي عن إنكار أي منكر ، أرجو التوجيه أثابكم الله ؟

قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ، ورئيس هيئة كبار العلماء ، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء: لا شك أن الذي حصل عليك خطأ كبير ممن فعله إذا كنت قد أنكرت المنكر عن علم وبصيرة .

والواجب عليك إنكار المنكر ولا يضرك كونك طردت من العمل واستغنى عنك فقد أرضيت ربك عز وجل وفعلت ما يجب عليك فعله .

<sup>( \* )</sup> نشرت في جريدة عكاظ يوم ١٤١٦/١٢/٢٣هـ .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإيمان برقم ٧٠ واللفظ له ، ورواه الترمذي في الفتن برقم ٢٠٩٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة التوبة ، الآية ٧١ . ( ٣ ) سورة آل عمران ، الآية ١٩٠٠ .

واختتم سماحته إجابته مخاطباً السائلة وقد أخطأت في نهيك أولادك عن إنكار المنكر ، فاتقي الله وتوبي إليه من ذلك ، وأوصيهم بما أوجب الله عليهم .

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآيتان ٢، ٣.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الطلاق ، من الآية ٤ .

# كيفية إنكار البدع الظاهرة ``

س: عندما ننكر الأخطاء والبدع التي يقع فيها من له تأثير على الناس وتنتشر بدعته خصوصاً العقيدة ويغالى فيها . عندما ننكر بدعة يتصدى لها البعض بدعوى أن الحق يتطلب ذكر الحسنات والعيوب . وأن جهاده في الدعوة وقدمه يحول دون نقده علناً . نرجوا بيان المنهج الحق . هل يلزم ذكر الحسنات ، وهل السابقة في الدعوة تعفي من ذكر أخطائه المشتهرة والمترددة بين الناس ؟

#### قاریء من مصر .

ج: الواجب على أهل العلم إنكار البدع والمعاصي الظاهرة بالأدلة الشرعية ، وبالترغيب والترهيب والأسلوب الحسن ، ولا يلزم عند ذلك ذكر حسنات المبتدع ، ولكن متى ذكرها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لمن وقعت البدعة أو المنكر منه ، تذكيراً له بأعماله الطيبة ، وترغيباً له في التوبة فذلك حسن ، ومن أسباب قبول الدعوة والرجوع إلى التوبة . وفق الله الجميع .

<sup>( 🖈 )</sup> من أسئلة جريدة « المسلمون » .

# الأوقات التي تجاب نيها الدعوات ْ

س : ما هي الأوقات التي تجاب فيها الدعوات ؟ .

ج: أوقات الإجابة عديدة جاء في السنة بيانها منها:

۱ \_ ما بين الأذان والإقامة ، فقد قال عليه الصلاة والسلام : « الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة » (۱) .

Y \_ منها جوف الليل وآخر الليل ، فالليل فيه ساعة لا يرد فيها سائل أحراها جوف الليل وآخر الليل \_ الثلث الأخير \_ وقد ثبت عنه أنه قال : « ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الفجر... » (١) ينبغي للمؤمن والمؤمنة تحري هذه الأوقات والحرص على الدعوة الطيبة الجمعة في وسط الليل وفي آخر الليل وفي أي ساعة من الليل ، لكن الثلث الأخير وجوف الليل أحرى بالإجابة مع سؤال الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيب الدعوة مع الإلحاح وتكرار الدعاء ، فالإلحاح في ذلك وحسن الظن بالله وعدم اليأس من أعظم أسباب الإجابة ، فعلى المرء أن يلح في الدعاء ويحسن الظن بالله عز وجل ويعلم أنه حكيم عليم قد يعجل الإجابة لحكمة وقد يؤخرها لحكمة وقد يعطي السائل غير أنه سأل ، كما ثبت عن النبي عليه أنه قال : « ما من مسلم خيسراً مما سأل ، كما ثبت عن النبي عليه أنه قال : « ما من مسلم

<sup>(\*)</sup> من برنامج نور على الدرب ، شريط رقم ١٢ .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في الصلاة برقم ١٩٦ ، وأبو داود في الصلاة برقم ٤٣٧ ، وأحمد في باقي مستد المكثرين برقم ١٧٧٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في الجمعة يرقم ١٠٧٧ ، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها يرقم ١٢٦١ ، و٢٦٢١ ، والترمذي في الصلاة برقم ٤٠٨ .

يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يعرف عنه من السوء مثلها » يدخرها له في الآخرة ، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها » قالوا يا رسول الله: « إذا نكثر ؟ قال: « الله أكثر » (۱) . وعليه أن يرجو من ربه الإجابة ويكثر من توسله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى مع الحذر من الكسب الحرام ، والحرص على الكسب الطيب ؛ لأن الكسب الخبيث من أسباب حرمان الإجابة ولا حول ولا قوة إلا بالله .

" السجود، ترجى فيه الإجابة، يقول عليه الصلاة والسلام:

« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء » (١)
ويقول على : « أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما
السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم »(١) أي
حرى أن يستجاب لكم ، رواه مسلم في صحيحه .

٤ ـ حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر للخطبة إلى أن تقضى
 الصلاة ، فهو محل إجابة .

٥ \_ آخر كل صلاة قبل السلام يشرع فيه الدعاء ، وهذا الوقت ترجى فيه الإجابة لأن النبي على الله التشهد قال : « ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو » (ن) .

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١٠٧٠ .

 <sup>(</sup> ۲ ) رواه مسلم في الصلاة برقم ٧٤٤ واللفظ له ، والنسائي في التطبيق برقم ١٩٢٥ ، وأبو داود في الصلاة برقم ٧٤١،
 وأحمد في باقى مسند المكثرين برقم ٩٠٨٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم في الصلاة برقم ٧٣٨ واللفظ له ، ورواه أبو داود في الصلاة برقم ٧٤٧ ، وأحمد في مسند بني هاشم برقم

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الأذان برقم ٧٩١ ، والنسائي في السهو برقم ١٢٨١ .

آخر نهار الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس هو من أوقات الإجابة في حق من جلس على طهارة ينتظر صلاة المغرب ، فينبغي الإكثار من الدعاء بين صلاة العصر إلى غروب الشمس يوم الجمعة ، وأن يكون جالساً ينتظر الصلاة ، لأن المنتظر في حكم المصلي . وقد صح عن النبي على أنه قال : « في يوم الجمعة ساعة لا يسأل الله أحد فيها شيئاً وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله إياه » (۱) وأشار إلى أنها ساعة قليلة ، فقوله على : « لا يسأل الله فيها شيئاً وهو قائم يصلي ينتظر الصلاة ، فإن المنتظر وهو قائم يصلي » قال العلماء : يعني ينتظر الصلاة ، فإن المنتظر له حكم المصلى ، لأن وقت العصر ليس وقت صلاة .

فالحاصل أن المنتظر لصلاة المغرب في حكم المصلي ، فينبغي أن يكثر من الدعاء قبل غروب الشمس ، إن كان في المسجد ففي المسجد وإن كان امرأة أو مريضاً في البيت شرع له أن يفعل ذلك وذلك بأن يتطهر وينتظر صلاة المغرب ، هذه الأوقات كلها أوقات إجابة ينبغي فيها تحرى الدعاء والإكثار منه مع الإخلاص لله والضراعة والانكسار بين يدي الله والافتقار بين يديه سبحانه وتعالى ، والإكثار من الثناء عليه وأن يبدأ الدعاء بحمد الله والصلاة على النبي على فإن البداءة بالحمد لله والشاء عليه لله والشاء عليه والصلاة على النبي على أسباب الاستجابة ، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله على .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الجمعة برقم ٨٨٣ ومسلم في كتاب الجمعة برقم ١٤٠٧.

## $^{*}$ ، عنه تول المسلم المسلم ، دينا غبي ، ينا خبل ، $^{*}$

س: ما حكم قول المسلم لأخيه: « يا غبي ، يا خبل » وأمثالها ، وما حكم قوله لجماعة من الناس: يا ضعفاء الإيمان ، إذا كانت هذه الأقوال تنطبق عليهم ؟

ك . ع .

ج: المشروع للمؤمن أن يخاطب إخوانه المسلمين بالألفاظ الحسنة وأسمائهم التي سموا بها، ثم ينصحهم في ما ينتقده عليهم بالأسلوب الحسن ، لأن ذلك أقرب إلى قبول النصيحة وبقاء الأخوة الإيمانية لقول الله سبحانه: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُكُمْ آوَلِياً ثُهُ بَعْضُ ﴾ (١) والولي ضد العدو ، ومن صفات الولي أن يخاطب أخاه بما يسره لا بما يكره ، ولقول النبي على : « الهر حسن الخلق » (١) أخرجه مسلم في يكره ، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : « إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق » . أخرجه أبويعلى وصححه الحاكم .

وقال على المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء » (١) أخرجه الترمذي وصححه الحاكم وإسناده جيد .

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة الدعوة في ١٤١٦/٨/٦هـ .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية ٧١ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم في البر والصلة برقم ٤٦٣٢ ، والترمذي في الزهد برقم ٢٣١١ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه الترمذي في البر والصلة برقم ١٩٠٠ واللَّفظ له ، وأحمد في مسند المكثرين برقم ٣٧٥٢ .

# قبول التوبة وشروطها الأربعة 🏋

س: سائلة من الجزائر تقول: السلام عليكم ورحمة الله كنت أول عمرى ملتزمة متحجبة .ثم تغيرت أخلاقي واتبعت أصحاب اللهو والشهوات تزوجت ولكني قمت بالخيانة الزوجية وأقمت علاقة مع عدد من الرجال علاقة غير شرعية .ثم ندمت على ما فعلت من الخيانة والفواحش ، وأنا حائرة هل يغفر الله لي ذنوبي ويقبل توبتي، وما هي الأشياء التي يجب علي عملها حتى يغفر الله لي ويقبل توبتي ؟

ص . ن

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :

بعده : يقول الله سبحانه : ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ٱسْرَفُوا عَلَى النَّفُسِهِم لَا نُقَسَطُوا مِن رَجْمَةِ اللّهَ إِنّ ٱللّهَ يَعْفِرُ ٱلدُّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُو ٱلْخَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (() أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين فقال تعالى : ﴿ قُلْ لِلّذِينَ كَفُرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرُ لَهُم مّا قَدْسَلَفَ ﴾ (() الآية ، وقال سبحانه : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى ٱللّهِ جَيعاً أَيّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلّمُ ثُفْلِحُونَ ﴾ (() وقال النبي عَلَي : « الإسلام النبي عَلَي : « الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها » ، فنوصيك

<sup>(\*)</sup> صدر الجواب من مكتب سماحته برقم ۱۹۱۷/۱/ش في ۱۶۱۲/۱۰/۱هـ .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية ٥٣ . (٢) سورة الأنفال ، الآية ٣٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة النور ، الآية ٣١ .

بلزوم التوبة وهي: ١ - الندم على ما مضى ٢ - وترك المعاصي . ٣ - والعزم الصادق ألا تعودي فيها . وبذلك يغفر الله جميع ما مضى وهناك شرط رابع ، إذا كانت المعصية تتعلق بحق الغير ، فإذا كان عندك لأحد حق من دين أو قرض أو سرقة أو غصب أو نحو ذلك ، فأعطيه حقه ، وبذلك تتم التوبة مع مراعاة الشروط الثلاثة السابقة . وأبشري بالخير وعليك بحسن الظن بالله وصحبة النساء الطيبات والإكثار من قراءة القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة .

نسأل الله لنا ولك ولجميع المسلمين الثبات على الحق والعافية من شرور النفس وسيئات العمل ، ومن نزغات الشيطان إنه جواد كريم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

### من شروط الدعاء الثقة بالله والإتيان بالأسباب 🖜

قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتياء : من أعظم شروط الدعاء الثقة بالله والتصديق له ولرسوله ، والإعان بأن الله هو الحق ولا يقول إلا الحق ، والإخلاص لله سبحانه والمتابعة لرسوله على مع الإيمان بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الحق وهو الصادق فيما يقول .

وأضاف سماحته: وأن يأتي بذلك عن إيمان وثقة بالله ورغبة فيما عنده، وأنه سبحانه مدبر الأمور ومصرف الأشياء، وأنه القادر على كل شيء سبحانه وتعالى: لا عن شك ولا عن سوء ظن بل عن حسن ظن بالله وثقة به، وأنه متى تخلف المطلوب فلعلة من العلل، فالعبد عليه أن يأتي بالأسباب، والله مسبب الأسباب، وهو الحكيم العليم).

وقال سماحته: وقد يحصل الدواء ولكن لا يزول الداء لأسباب أخرى جهلها العبد ولله فيها حكم سبحانه وتعالى ، وهذا يشمل الدواء الحسي والمعنوي ؛ الحسي الذي يقوم به الأطباء من أدوية وعمليات ونحو ذلك ، والمعنوي الذي يحصل بالدعاء والقراءة ونحو ذلك من الأسباب الشرعية ، ومع هذا كله قد يتخلف المطلوب لأسباب كثيرة، منها: الغفلة عن الله سبحانه، ومنها: المعاصى ولا سيما أكل الحرام ) .

<sup>( \* )</sup> نشرت في جريدة الرياض بتاريخ ١٤١٦/١٢/٢٥ هـ .

واستشهد سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية بما صح عن رسول الله علله أنه قال: « ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخر له في الآخرة ، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك » قالوا: يا رسول الله: إذا نكثر قال: « الله أكثر » (۱) .

واختتم سماحته إجابته بقوله: وبذلك يعلم المؤمن أن إجابته قد تؤجل إلى الآخرة لأسباب اقتضتها حكمة الله سبحانه، وقد يصرف عنه بأسباب الدعاء شر كثير بدلاً من أن يعطى طلبه، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره كما قال عز وجل: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَرِيمٌ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١٠٧٠٩ .

۲) سورة يوسف ، الآية ٦ .

#### لا يجوز تعطيل الأسباب لأحد مهما بلغ (\*)

س : هل من الممكن أن لا يأخذ المؤمن بالأسباب إذا وصل إلى درجة معينة من الإيمان لقوة يقينه ؟

ج: ليس الأمر كذلك ، بل لا بد من الأخذ بالأسباب مهما كان المرء مؤمناً حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم أفضل الخلق وأرفع الناس درجة في الإيمان كانوا يأخذون بالأسباب وهم أكمل الناس إيماناً وأرجحهم ميزاناً وأكملهم عقولاً ، ومع هذا يأخذون بالأسباب ، فالنبي الله يوم أحد أخذ بالأسباب فحمل السلاح وجعل على رأسه البيضة تقيه السلاح وظاهر بين درعين أي لبس درعين وهو سيد ولد آدم وأفضل الخلق وأكملهم إيماناً وأكملهم توكلاً على الله عليه الصلاة والسلام وكان يأكل ويشرب ويجامع النساء ويأخذ بالأسباب . فلا يجوز تعطيل الأسباب لأي أحد من الناس مع القدرة ، بل على كل أحد وإن بلغ القمة في الإيمان أن يأخذ بالأسباب ، كما أن أفضل الناس وهم الرسل يأخذون بالأسباب .

#### جمع الصحف على حرف واحد

س: هل صحيح أن عثمان رضي الله عنه عندما جمع القرآن في مصحف واحد حذف بعض الأحرف أم أنه أثبت بعض القراءات دون بعض ؟

ج: ثبت عن رسول الله ﷺ قوله: « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه » (١) . وقال المحققون من أهل العلم: إنها متقاربة في المعنى مختلفة في الألفاظ .

<sup>( \* )</sup> من برنامج نور على الدرب شريط رقم ( ٢٠ ) . ( ١ ) رواه البخاري في الخصومات برقم ٢٢٤١ ، وفي فضائل القرآن برقم ٤٦٥٣ ، ومسلم في صلاة المسافرين برقم ٤٣٥٤ ، والترمذي في القراءات برقم ٢٨٦٧ .

وعشمان رضى الله عنه لما بلغه اختلاف الناس وجاءه حذيفة رضى الله عنه وقال : أدرك الناس . استشار الصحابة الموجودين في زمانه كعلى وطلحة والزبير وغيرهم فأشاروا بجمع القرآن على حرف واحد حتى لا يختلف الناس فجمعه رضى الله عنه ، وكوَّن لجنة رباعية لهذا، ويرأسهم زيد بن ثابت رضى الله عنه ، فجمعوا القرآن على حرف واحد وكتبه ووزعه في الأقاليم حتى يعتمده الناس وحتى ينقطع النزاع. أما القراءات السبع أو القراءات العشر فهي موجودة في نفس ما جمعه عثمان رضي الله عنه في زيادة حرف أو نقص حرف أو مد أو شكل للقرآن ، كل هذا داخل في الحرف الواحد الذي جمعه عثمان رضي الله عنه . والمقصود من ذلك حفظ كلام الله ومنع الناس من الاختلاف الذي قد يضرهم ويسبب الفتنة بينهم . والله جل وعلا لم يوجب القراءة بالأحرف السبعة ؛ بل قال النبي ﷺ : « فاقرأوا ما تيسر منه » (١) فجمع الناس على حرف واحد عمل طيب ويشكر عليه عثمان والصحابة رضى الله عنهم وأرضاهم لما فيه من التيسير والتسهيل وحسم مادة الخلاف بين المسلمين.

#### كيفية التكفير عن العاصي

س : سائل يقول : إني طالب في معهد ، وأبلغ الآن الحادية والعشرين سنة وقد من الله علي بنعمة الإيمان وقررت أن أكفر عمّا كنت عليه بأن أتزهد واستغفر الله ؛ ما هو أحسن طريق ترشدوني إليه ، جزاكم الله خيراً ؟

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه في ص ۳۹۱.

ج: نرشدك إلى لزوم التوبة عما سلف من سيئاتك والندم على ما مضى والاستقامة على طاعة الله ورسوله والعزم الصادق أن لا تعود إلى الذنوب والمعاصي ، ونوصيك بالإكثار من قراءة كتاب الله وتدبر معانيه والإكثار من حفظ الحديث النبوي ، مثل بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وعمدة الحديث للحافظ عبدالغني المقدسي ، والأربعين النووية وتتمتها لابن رجب ، فهذه كتب مفيدة ونافعة ، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب ، والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ، وكشف الشبهات للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله .

وننصحك بمراجعة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم فهو كتاب عظيم الفائدة ، وكذلك فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن .

#### توبـة الـزانـي 🖜

س: لقد أغواني الشيطان وفعلت جريمة الزنا وأنا أعلم أنها جريمة بشعة وأريد أن أتوب إلى الله عز وجل ، فهل يتوب الله علي ، علما أنني كنت أقول سوف أفعلها ثم أتوب، فهل لي من توبة ؟

ج: التوبة بابها مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها ، فمن تاب الله توبة نصوحاً من الشرك فما دونه تاب الله عليه .

والتوبة النصوح هي المستملة على الإقلاع من الذنوب ، والندم على ما فات منها ، والعزم الصادق على ألا يعود فيها ، خوفاً من الله سبحانه ، وتعظيماً له ورجاءً لعفوه ومغفرته ، كما قال الله سبحانه : ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللّهِ تَوْبَةَ نَصُوحًا ﴾ (" وقال سبحانه : ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ شبحانه : ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ تَقَابُ وَمَامَنَ وَعَمِلَ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الل

<sup>( \* )</sup> نشرت في مجلة الدعوة بعدد ١٣٦٥ ، في ١٤١٣/٥/١١هـ .

<sup>(</sup>١) سورة التحريم ، من الآية ٨.

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة النور ، من الآية ۳۱ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة طه ، من الآية ٨٢ .

٤٠) سورة الزمر ، الآية ٥٣ .

وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في التائبين ، ويزاد على الشروط الثلاثة المذكورة في صحة التوبة شرط رابع فيما إذا كانت الحقوق لآدميين ، وهو أن يؤدي إليهم حقوقهم من مال أو غيره أو يستحلهم منها لقول النبي على : « من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالع أخذ من حسناته بقدر مظلمته ، فإن لم يكن له حسنات أخذ من حسنات من سيئات صاحبه فحمل عليه » (١) أخرجه البخاري في صحيحه .

والواجب على المسلم أن يحذر الشرك ووسائله وجميع المعاصي لأنه قد يبتلى بشيء من ذلك ، ثم لا يوفق للتوبة ، فتعين عليه أن يحذر كل ما حرم الله عليه وأن يسأل ربه العافية من ذلك ، وألا يتساهل مع الشيطان فيقدم على المعاصي بنية التوبة منها ، ولا شك أن ذلك خداع من الشيطان وتزيين منه للوقوع في المعاصي بدعوى أنه سيتوب منها ، وقد يعاقب العبد فيحال بينه وبين ذلك ، فيندم غاية الندامة، وتعظم حسرته حين لا ينفعه الندم .

وقد قال الله سبحانه : ﴿ وَ إِيّنِي فَأَرْهَبُونِ ﴾ (١) وقال سبحانه : ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسُكُم ﴾ (١) وقال عز وجل : ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَّكُم ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْكَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللّهِ ٱلْغَرُودُ ۞ وَعَدَ ٱللّهَ حَقَّ فَلَا تَغُرُودُ هَا لَذَنْكَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللّهِ ٱلْغَرُودُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُو عَدُولًا فَا عَدُولًا إِنّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيكُونُوا مِنْ ٱلصَّعَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ (١) والآيات في هذا المعنى كثيرة .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في المظالم والغصب برقم ٢٢٦٩ ، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١٠١٦٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة البقرة ، منَّ الآية ٰ٤٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة آل عمران ، من الآية ٢٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة فاطر ، الآيتان ٥ ، ٦ .

# المنظ والتنقه نى الدين لتعليم أهل القرية ﴿ وَالْصَالَةُ بَعْنِمُ عَلِيهُ وَالْصَالَةُ بَعْنِمُ عَلِيهُ وَالْصَالَةُ بَعْنِمُ عَلِيهُ عَلِيهُ وَالْصَالَةُ بَعْنِمُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَاكُ عَلَيْهُ عَلَا ع

س : إذا حفظ الإنسان علماً من علوم الدين لكي يقوم بدوره في القرية التي يسكنها، وحفظ القرآن لكي يصلي بالشباب صلاة قيام رمضان ، هل يكون هناك نوع من الشرك الأصغر ؟

ج: من المعلوم بالأدلة الشرعية أن طلب العلم والتفقه في الدين من أفضل القربات والطاعات ، وهكذا دراسة القرآن الكريم والعناية بالإكثار من تلاوته والحرص على حفظه أو ما تيسر منه ، كل ذلك من أفضل القربات ، فإذا قمت بما ينبغي من تعليم أهل قربتك وتوجيههم والصلاة بهم والصلاة بالشباب وغيرهم فكل هذا عمل صالح تشكر عليه وتؤجر عليه، وليس ذلك من الرياء ، وليس من الشرك إذا كان قصدك وجه الله والدار الآخرة ، ولم ترد رياء الناس ، ولا حمدهم ، ولا ثناءهم، وإنما أردت بذلك أن تنفعهم وأن تتزود من العلم والفقه في الدين . وإنما يكون ذلك شركا أصغر إذا فعلت ذلك رياء للناس ، وطلباً لثنائهم، يكون ذلك شركا أصغر إذا فعلت ذلك رياء للناس ، وطلباً لثنائهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » فسئل عنه ، فقال : « الرياء » (۱) « يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه » (۱)

<sup>(\*)</sup> من برنامج نور على الدرب ، شريط رقم ١٢ .

<sup>(</sup> ۱ ) رواه ، أحمد في باقي مسند الأنصار ٢٢٥٢٣ و ٢٢٥٢٨ .

<sup>(</sup> ۲ ) رواه ابن ماجه في الزهد برقم ٤١٩٤ .

يقول الله سبحانه يوم القيامة للمرائين : « اذهبوا إلى من كنتم ترامون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء » (١) فالرياء أن تعمل العمل وتقصد الناس أن يشاهدوك ويثنوا عليك وعدحوك ، ومن ذلك السمعة، كأن تقرأ ليثنوا عليك ويقولوا : إنه جيد القراءة ويحسن القراءة أو تكثر من ذكر الله ليثنوا عليك ويقولوا: يكثر من الذكر، أو تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لتمدح ويثنى عليك ، وهذا هو الرياء ، وهو الشرك الأصغر. فالواجب الحذر من ذلك ، وأن تعمل أعمالك لله وحده ، لا لأجل مراءاة الناس وحمدهم وثنائهم ولكنك تتعلم لتعمل وتعلم إخوانك وتصلى بهم وترجو ما عند الله من المثوبة وتقصد بذلك نفعهم لا رياءً ولا سمعة ، وإذا قرأت من المصحف فلا بأس أن تصلى بإخوانك من المصحف في رمضان فكان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها من المصحف ، فلا حرج على المصلي أن يقرأ من المصحف في قيام رمضان إذا كان لا يحفظ ، وإن كان يحفظ عن ظهر قلب وقرأه حفظاً فهو أفضل وأحسن ولكن لا حرج في القراءة من المصحف عند الحاجة الى ذلك.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ٢٢٥٢٣ و ٢٢٥٢٨ .

## الواجب على العاق لوالديه الاستغفار والدعاء لهما بعد موتهما

س: ما صحة هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتب عند الله بارأ » ؟

ج: لا أعرف حال هذا الحديث، ولا أدري عن صحته ولكن المعنى صحيح، فإن الدعاء للوالدين والاستغفار لهما والصدقة عنهما من جملة البر بعد الموت، ولعل الله يخفف عنه بذلك ما سبق منه من عقوق مع التوبة الصادقة، وعليه أن يتوب إلى الله ويندم على ما فعل ويكثر من الاستغفار والدعاء لهما بالرحمة والعفو والمغفرة مع الإكثار من الصدقة عنهما، فإن هذا كله مما شرعه الله تعالى في حق الولد لوالديه: فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل فقال: يا رسول الله هل بقي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل فقال: يا رسول الله هل بقي والسلام: « نعم ، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ والسلام: « نعم ، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ توصل إلا بهما » (اكرام صديقهما ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما » (ا)

<sup>(</sup> ١ ) رواه أبو داود في الأدب برقم ٤٤٧٦ ، وأحمد في مسند المكيين برقم ١٥٤٧٩ .

والصلاة عليهما: يعني الدعاء لهما؛ ومن ذلك صلاة الجنازة ، والاستغفار لهما: أي طلب المغفرة من الله لهما، وإنفاذ عهدهما: يعني وصاياهما إذا أوصيا بشيء لا يخالف الشرع، فمن برهما تنفيذ الموصية الموافقة للشرع، وإكرام صديقهما: أي أصدقاء والديه يكرمهم ويحسن إليهم ويراعي حقوق الصداقة بينهم وبين والديه، وإن كان الصديق فقيراً واساه، وإن كان غير فقير اتصل به للسلام عليه والسؤال عن حاله استصحاباً للصداقة التي بينهم وبين والديه إذا كان ذلك الصديق ليس ممن يستحق الهجر، كذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما كالإحسان إلى أخواله وأعمامه وأقاربه من جهة أبيه وأمه، فكل هذا من بر الوالدين.

س: ما الفرق بين الشيطان والجن، وهل الشيطان يتناسل من ذكر وأنثى ؟ وإذا كان أبوهم طرد من الجنة لأنه عصى ربه وترعده الله بالنار ، فلماذا لا ينصع أبناءه لينجوا من النار ؟ وهل الشيطان يتعامل مع الإنسان بأن يخدمه مقابل عصيان الإنسان لربه ؟ وهل هناك جن مسلمون يخدمون المسلمين كخدمتهم لسيدنا سليمان عليه السلام ؟ وإذا كان الشيطان أو الجن باستطاعته خدمة الإنسان فلماذا لا يساعد المسلمون من الجن المسلمين من الإنس في حربهم مع الكفار

ونقل أسرارهم ، ونصرة الإسلام ؟ ولماذا لا يساعد الكفار منهم الكفار من الإنس بأي شكل من الأشكال أرجو التوجيه حول هذه الأمور ، وإذا نويت عمل خير في قلبي هل يعلم به الشيطان ويحاول صرفي عنه ؟ وإذا كان هذا كله يوجد فهل هناك دليل من القرآن والسنة ؟ وهل حصلت أمثلة في زمن الرسول على وإذا كان يوجد كتاب فيه مثل هذه المسائل دلوني عليه حتى أستطيع أن أنجو من شر الشياطين ، نجاني الله وإياكم من شرورهم .

ج: الشياطين من الجن ، وهم المتمردون منهم وأشرارهم كما أن شياطين الإنس هم متمردوا الإنس وأشرارهم ، فالجن والإنس منهم شياطين وهم متمردوهم وأشرارهم من الكفرة والفسقة وفيهم المسلمون من الأخيار الطيبين كما في الإنس الأخيار الطيبون ، قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَنطِينَ ٱلْإِنِس وَٱلْجِنِّ يُوجِي بَعْضُهُم إِلَى بَعْضِ رُحْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا وَلَوْ شَآءً رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُم وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ "والشيطان هو أبو الجن عند جمع من أهل فَذَرَهُم وَمَا يَفْتَرُونَ من أهل العلم ، وهو الذي عصى ربه واستكبر عن السجود لآدم ، فطرده الله وأبعده ، وقال آخرون من أهل العلم : إن الشيطان من طائفة من الملائكة وأبعده ، وصار قائداً لكل شر ، وكل خبيث ، وكل كافر وظالم ، وكل إنسان معه شيطان ومعه لكل شر ، وكل خبيث ، وكل كافر وظالم ، وكل إنسان معه شيطان ومعه

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية ١١٢ .

ملك ، كما قال النبي على : « ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة » قالوا : وأنت يا رسول الله ؟ قال : « وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم » (١) وأخبر على أن الشيطان يملى على الإنسان الشر ويدعوه إلى الشر وله لمة في قلبه وله اطلاع بتقدير الله على ما يريده العبد وينويه من أعمال الخير والشر، والملك كذلك له لمة بقلبه يملي عليه الخير ويدعوه إلى الخير فهذه أشياء مكنهم الله منها: أي مكن القرينين القرين من الجن والقرين من الملائكة، وحتى النبى عظ معه شيطان وهو القرين من الجن كما تقدم وهو الحديث بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: « ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الملائكة ومن الجن » قالوا : وأنت يا رسول الله ، قال : « وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم ، فلا يأمرني إلا يخير » (١) والمقصود أن كل إنسان معه قرين من الملاتكة وقرين من الشياطين، فالمؤمن يقهر شيطانه بطاعة الله والاستقامة على دينه ، ويذل شيطانه حتى يكون ضعيفاً لا يستطيع أن يمنع المؤمن من الخير ولا أن يوقعه في الشر إلا ما شاء الله ، والعاصى بمعاصيه وسيئاته يعين شيطانه حتى يقوى على مساعدته على الباطل ، وتشجيعه على الباطل ، وعلى تثبيطه عن الخير. فعلى المؤمن أن يتقى الله وأن يحرص على جهاد شيطانه بطاعة الله ورسوله والتعوذ بالله من الشيطان ، وعلى أن يحرص فى مساعدة ملكه على طاعة الله ورسوله والقيام بأوامرالله سبحانه وتعالى

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ٣٥٩١ ، والدارمي في الرقائق برقم ٢٦١٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ٣٥٩١ .

والمسلمون يعينون إخوانهم من الجن على طاعة الله ورسوله كالإنس وقد يعينهم الإنس في بعض المسائل وإن لم يعلم بذلك الإنس ، فقد يعينونهم على طاعة الله ورسوله بالتعليم والتذكير مع الإنس، وقد يحضر الجن دروس الإنس في المساجد وغيرها فيستفيدون من ذلك . وقد يسمع الإنس منهم بعض الشيء الذي ينفعهم ، وقد يوقظونهم للصلاة ، وقد ينبهونهم على أشياء تنفعهم وعن أشياء تضرهم . فكل هذا واقع وإن كانوا لا يتمثلون للناس . وقد يتمثل الجني لبعض الناس في دلالته على الخير أو في دلالته على الشر، فقد يقع هذا ولكنه قليل ، والغالب أنهم لا يظهرون للإنسان وإن سمع صوتهم في بعض الأحيان يوقظونه للصلاة أو يخبرونه ببعض الأخبار. فالحاصل أن الجن من المؤمنين لهم مساعدة للمؤمنين وإن لم يعلم المؤمنون ذلك ، ويحبون لهم كل خير . وهكذا المؤمنون من الإنس يحبون لإخوانهم المؤمنين من الجن كل خيسر ويسسألون الله لهم الخيس . وقد يحضرون الدروس ، ويحبون سماع القرآن والعلم كما تقدم فالمؤمنون من الجن يحضرون دروس الإنس ، في بعض الأحيان وفي بعض البلاد ، ويستفيدون من دروس الإنس ، كل هذا واقع ومعلوم . وقد صرح به كثير من أهل العلم ممن اتصل به الجن وسألوه عن بعض المسائل العلمية وأخبروه أنهم يحضرون دروسه ، كل هذا أمر معلوم والله المستعان ، وقد أخبر الله سبحانه عن سماع الجن للقرآن من النبي على في آخر سورة الأحقاف حيث قال سبحانه : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِيِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوّا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِى وَلَوْا الله قَرْمِهِم مُنذِرِينَ شَيَّ قَالُوا يَنقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ يَهْدِئ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ يَهْدِئ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (() والآبتين بعدها وأنزل سبحانه في ذلك سورة مستقلة وهي سورة : ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَى آنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِّنَ الجِمِنِ فَقَالُوا الله وهي سورة : ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَى آنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِّنَ الجِمِنِ فَقَالُوا الله وهي سورة : ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَى آنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِّنَ الجَمِنِ فَقَالُوا الله وهي سورة : ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَى آنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِّنَ الجَمِنِ فَقَالُوا الله وهي سورة : ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَى السورة .

وهناك كتب كثيرة ألفت في هذا الباب ، وابن القيم رحمه الله في كتبه قد ذكر كثيراً من هذا ، وفيه كتاب لبعض العلماء سماه « المرجان في بيان أحكام الجان » لمؤلفه الشبلي ، وهو كتاب مفيد وهناك كتب أخرى صنفت في هذا الباب ، وبإمكان الإنسان أن يلتمسها ويسأل عنها في المكتبات التجارية ، وبإمكانه أن يستفيد من كتب تفسير سورة الجن والآيات الأخرى من سورة الأحقاف وغيرها التي فيها أخبار الجن ، وبراجعة التفاسير يستفيد الإنسان من ذلك ومما قاله المفسرون رحمهم الله في أخبار الجن أشرارهم وأخيارهم .

# حكم الصلاة خلف من يتبرك بالقبور ""

س : ما حكم الصلاة خلف من يذهب إلى قبور الصالحين للتبرك بها، وتلاوة القرآن في الموالد وغيرها بأجر على ذلك ؟

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف ، الآيتان ٢٩ ، ٣٠ . (٢) سورة الجن ، الآية ١ .

<sup>(</sup> ٣ ) من برنامج نور على الدرب ، شريط رقم ٢٠ .

ج: هذا فيه تفصيل: إن كان مجرد الاحتفال بالموالد من دون شرك فهذا مبتدع ، فينبغى أن لا يكون إماماً لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: « إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » (١) والاحتفال بالموالد من البدع ، أما إذا كان يدعو الأموات ويستغيث بهم ، أو بالجن ، أو غيرهم من المخلوقات فيقول : « يا رسول الله انصرني أو اشف مريضي ، أو يقول : يا سيدي الحسين ، أو يا سيدي البدوي ، أو غيرهم من الأموات ، أو الجمادات كالأصنام ، المدد المدد ، فهذا مشرك شركاً أكبر لا يصلى خلفه ، ولا تصح إمامته \_ نسأل الله العافية \_ أما إذا كان يرتكب بدعة كأن يحضر المولد ولكن لا يأتى بالشرك ، أو يقرأ القرآن عند القبور ، أو يصلى عندها ، ولا يأتي بشرك ، فهذا يكون قد ابتدع في الدين ، فيعلم ويوجه إلى الخير وصلاته صحيحة إذا لم يفعلها عند القبور. أما الصلاة في المقبرة فلا تصع لقول النبي على الله الله الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (۱) ، متفق عليه .

## الصلاة خلف المبتدع 🐪

س: ما حكم المقيم في بلد أهله متمسكون بالبدعة ، هل يصع له أن يصلي معهم صلاة الجمعة والجماعة أو يصلي وحده أو تسقط عنه الجمعة ؟ وإذا كان أهل السنة ببلد أقل من اثني عشر فهل تصع لهم الجمعة أم لا ؟

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في السنة برقم ٣٩٩١ واللفظ له ، وأحمد في مسند الشاميين برقم ٢٦٥٢٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في الجنائز برقم ١٣٠١ ، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم ٣٣٨ واللفظ متفل عليه .

<sup>( \* )</sup> مما نشر في الدعوة في ٢٥/٩/٩/١٤هـ .

ج: إن إقامة الجمعة واجبة مع كل مسلم أو فاجر ، فإذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم) انتهى .

قال الشارح لهذه العقيدة ، وهو من العلماء المحققين في شرح هذه الجملة ، قال ﷺ : « صلوا خلف كل بر وفاجر » (۱) رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وأخرجه الدار قطني وقال : مكحول لم يلق أبا هريرة ، وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه ، وقد احتج به مسلم في صحيحه ، وأخرج الدار قطني أيضاً وأبو داود عن مكحول عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : « الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برأ كان أو فاجرأ ، وإن عمل الكبائر، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برأ كان أو فاجرأ وإن عمل الكبائر » (٢) وفي صحيح البخاري أن عبدالله بن عمر رضى الله عنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي . وكذا أنس بن مالك ، وكان الحجاج فاسقاً ظالماً، وفي صحيحه أيضاً أن النبي عليه قال: « يصلون لكم فان أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم » (")، وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال : « صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله » (1) أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها .

ر ١ ) رواه الدار قطني في سننه ٥٧/٢ في كتاب العيدين حديث ١٠ باب صفة من تجوز الصلاة معه ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٩/٤ كتاب الجنائز .

<sup>(</sup> ٢ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوَدٌ في الجِهادُ بُرقم ٢١٧١ ، والدار قطني في سننه ٢/٦٥ في كتاب العيدين .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري فيّ الأذان برقم ٦٥٣ ، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٩٠٨٪.

<sup>(</sup>٤) رواه الدار قطّني في سننه ٢/٥٥ في كتاب العيدّين بأب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه حديث ٣،٤.

اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلى خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقاً باتفاق الأثمة ، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد ؟ بل يصلي خلف المستور الحال ، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك ، فإن المأموم يصلى خلفه عند عامة السلف والخلف ، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء ، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الفجار ولا يعيدون ، كما كان عبدالله بن عمر يصلي خلف الحجاج ابن يوسف ، وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كما تقدم ، وكذلك عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر ، حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعاً ثم قال: أزيدكم ؟ فقال له ابن مسعود : ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة . وفي الصحيح أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان : إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة ؟ فقال: يا ابن أخى ، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس ، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أسأءوا فاجتنب إساءتهم .

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة ، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته ، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب . ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجوراً لا يرتب إماماً للمسلمين ، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب ، فإن أمكن

هجره حتى يتوب كان حسنا وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه ، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة .

وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضى الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه ، بل الصلاة خلفه أفضل ، فإذا أمكن للإنسان ألا يقدم مظهراً للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك لكن إذا ولاه غيره ولم يكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضرراً من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما ، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان ، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فساداً من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر ولا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراً ، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة .

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر. وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء ، منهم من قال يعيد ، ومنهم من قال لا يعيد .

وموضع بسط ذلك في كتب الفروع . انتهى كلام الشارح . والأقرب في هذه المسألة الأخيرة عدم الإعادة للأدلة السابقة ولأن الأصل عدم وجوب الإعادة فلا يجوز الإلزام بها إلا بدليل خاص يقتضي ذلك ، ولا نعلم وجوده ، والله الموفق .

وأما السؤال الثاني: فجوابه أن يقال: هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، والصواب في ذلك جواز إقامة الجمعة بثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين في قرية لا تقام فيها الجمعة، أما اشتراط أربعين أو اثني عشر أو أقل أو أكثر لإقامة الجمعة فليس عليه دليل يعتمد عليه فيما نعلم، وإنما الواجب أن تقام في جماعة وأقلها ثلاثة، وهو قول جماعة من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب كما تقدم.

# الكتابة على القبور 🚻

س: هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو « لافتة » على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية . بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته .. إلخ ؟

ج: لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها ، لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما، لما ثبت عن النبي على من حديث جابر رضي الله عنه أنه على « نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه » (۱) ، رواه الإمام مسلم في صحيحه ، زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح « وأن يكتب عليه ».

<sup>( \* )</sup> عما نشر في مجلة الدعوة في ١٤١٦/١٠/١٥هـ العدد : ١٥٣٣.

<sup>(</sup> ١ ) رواه مسلّم في ألجنائز برقم ١٦١٠ واللّفظ له ورواه الترمذي في الجنائز برقم ٩٧٢ ، والنسائي في الجنائز برقم ٢٠٠٠ .

# الفتنة بالمال أكثر وأثد 🐿

س : سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عن الحكمة من ذكر المال مقدماً على الأولاد في القرآن الكريم ، رغم أن الأولاد أغلى لدى الأب من ماله .

ج: فأجاب سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء قائلاً: إن المال يعين على تحصيل الشهوات المحرمة بخلاف الأولاد فإن الإنسان قد يفتن بهم ويعصي الله من أجلهم.

<sup>( 🛊 )</sup> عَا نَشَر فَي جَرِيدة اليوم في ١٤١٦/١٠/٢٠هـ .

<sup>(</sup>١) سورة سيأ ، الآية ٣٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة التفاين ، الآية ١٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة المنافقون ، الآية ٩ .

## معنى الضلود ني الـنــار '\*

س : قال عز وجل : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِدِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (() وقال تعالى :﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا أَهُ مِن مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (() وقال تعالى الله أرجو من مُتَعَمِّدًا فَحَرَا أَوُهُ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيهَا ﴾ (() الآية أرجو من فضيلة الشيخ أن يذكر الجمع بين الآيتين الكريمتين ا

ج: ليس هناك بحمد الله بينهما اختلاف ، فالآية الأولى فيها بيانه سبحانه لعباده أن ما دون الشرك تحت مشيئته قد يغفره فضلاً منه سبحانه، وقد يعاقب من مات على معصية بقدر معصيته لانتهاكه حرمات الله ولتعاطيه ما يوجب غضب الله ، أما المشرك فإنه لا يغفر له بل له النار مخلداً فيها أبد الآباد إذا مات على ذلك \_ نعوذ بالله من ذلك \_ وأما الآية الثانية :

ففيها الوعيد لمن قتل نفساً بغير حق وأنه يعذب وأن الله يغضب عليه بذلك . ولهذا قال تعالى : ﴿ وَمَن يَقْتُلُمُ وَأَعَدَّ اللهُ عَذَابًا فَهَ وَلَمَ نَهُ وَأَعَدَّ اللهُ عَذَابًا فَهَ وَكَمَ نَهُ وَأَعَدَّ اللهُ عَذَابًا فَهَ وَكَمَ نَهُ وَأَعَدَّ اللهُ عَذَابًا فَهَ وَكَمَ نَهُ وَأَعَدَّ اللهُ عَذَابًا معنى ذلك : أن هذا هو جزاؤه إن جازاه سبحانه وهو عظيمًا ﴾ (٣) معنى ذلك : أن هذا هو جزاؤه إن جازاه سبحانه وهو مستحق لذلك وإن عفا سبحانه فهو أهل العفو وأهل المغفرة جل وعلا، وقد يعذب بما ذكر الله مدة من الزمن في النار ثم يخرجه الله من النار ، وهذا الخلود خلود مؤقت ، ليس كخلود الكفار، فإن الخلود خلودان :

<sup>(\*)</sup> من برنامج نور على الدرب ، شريط رقم ١١ .

<sup>(</sup> ١ ) سورة النَّساء ، الآية ٤٨ . ( ٢ ) سورة النساء ، الآية ٩٣ .

خلود دائم أبدأ لا ينتهي ، وهذا هو خلود الكفار في النار ، كما قال الله سبحانه في شأنهم : ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمُ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّادِ ﴾ (١) هكذا في سورة البقرة .

وقال في سورة المائدة : ﴿ يُرِيدُونَ آن يَغَرُجُواْ مِنَ ٱلنّارِ وَمَاهُم فِي سورة المائدة : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغَرُجُواْ مِنَ ٱلنّادِ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴾ (١) ، أما العصاة : كقاتل النفس بغير حق والزاني والعاق لوالديه وآكل الربا وشارب المسكر إذا ماتوا على هذه المعاصي وهم مسلمون ، وهكذا أشباههم هم تحت مشيئة الله كما قال سبحانه : ﴿ وَيَغَفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُ ﴾ (١) ، فإن شاء جل وعلا عفا عنهم لأعمالهم الصالحة التي ماتوا عليها وهي توحيده وإخلاصهم لله وكونهم مسلمين أو بشفاعة الشفعاء فيهم مع توحيدهم وإخلاصهم .

وقد يعاقبهم سبحانه ولا يحصل لهم عفو فيعاقبون بإدخالهم النار وتعذيبهم فيها على قدر معاصيهم ثم يخرجون منها، كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يشفع للعصاة من أمته، وأن الله يحد له حداً في ذلك عدة مرات ، يشفع ويخرج جماعة بإذن الله ثم يعود فيشفع ، ثم يعود فيشفع عليه الصلاة والسلام ( أربع مرات ) ، وهكذا الملائكة وهكذا المؤمنون وهكذا الأفراط كلهم يشفعون ويخرج الله سبحانه من النار بشفاعتهم من شاء سبحانه وتعالى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية ٣٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة النساء ، الآية ٤٨ .

ويبقي في النار بقية من العصاة من أهل التوحيد والإسلام فيخرجهم الرب سبحانه بفضله ورحمته بدون شفاعة أحد ، ولا يبقى في النار إلا من حكم عليه القرآن بالخلود الأبدي وهم الكفار .

وبهذا تعلم السائلة الجمع بين الآيتين وما جاء في معناهما من النصوص وأن أحاديث الوعد بالجنة لمن مات على الإسلام على عمومها إلا من أراد الله تعذيبه بمعصيته فهو سبحانه الحكيم العدل في ذلك يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد جل وعلا .

ومنهم من لا يعذب فضلاً من الله لأسباب كثيرة من أعمال صالحة ومن شفاعة الشفعاء ، وفوق ذلك رحمته وفضله سبحانه وتعالى .

#### حول شرعية نوادي النساء 🔭

س: ما رأي سماحتكم بنوادي النساء التي لا يدخلها الرجال ، وهل على المرأة من ضرر في حضورها ؟

ج: سئلت عن هذه المسألة ، سألنى مندوب الجزيرة في أيام مضت عن مسائل منها النوادي التي للنساء ، فقلت له : لا أرى مانعاً من نوادى النساء إذا كانت مصونة لا يغشاها إلا النساء فلا بأس بذلك بهذه الشريطة، وهي أن تكون بين النساء وأن لا يغشاها إلا النساء ، ثم بلغنى أنها حُملت على النوادى التى اعتادها الشباب \_ النوادي الخارجية التى يذهبون إليها ، فأعقبت المقال بمقال آخر نشر في الجزيرة أيضاً بينت مرادى بالنوادى ، وأنه ليس مرادي بالنوادي نوادي الرجال أو ما يجانسها من النوادي التي يكون فيها الاختلاط بين الرجال والنساء أو كشف العورات أو غير ذلك من المنكرات ، وإغا أردت بالنوادي النوادي التي تقيمها بعض المدارس للخطب والمذاكرة بين النساء مع المدرسات والطالبات ، فكون مديرة المدرسة تقيم نادياً للمحاضرة أو للمناقشة بين الطالبات أو بين المدرسات فهذا هو المقصود .

<sup>( \* )</sup> من ضمن الأسئلة التابعة لمحاضرة عنوانها : السنة ومكانتها .

#### حكم مشاهدة التليفزيون

#### س : ما حكم مشاهدة التليفزيون ؟

ج: مشاهدة التلفاز خطيرة جداً ، وأنا أوصي بعدم مشاهدته وعدم الجلوس عنده مهما أمكن ، لكن إذا كان المشاهد له عنده قوة يستفيد من الخير ، ولا يجره ذلك إلى الشر فلا مانع إذا كان عنده قوة يعرفها من نفسه ، فيسمع الشيء الطيب ويستفيد منه ويبتعد عن الشيء الخبيث من الأغاني والتماثيل الخبيثة وما يضر المستمع فلا بأس ، ولكن في الغالب أنه يجر بعضه إلى بعض ، فلهذا أنا أوصي بعدم إدخاله إلى البيوت ، وعدم مشاهدته ؛ لأنه يجر بعضه إلى بعض ، ولأن النفس ميالة لمشاهدة الأشياء الغريبة بين يديها فليس مثل الاستماع ، الاستماع أقل خطراً فالمشاهد مع الاستماع تكون النفس إليه أميل والتعلق به أكثر .

وأشر من هذا وأخبث الفيديو إذا سجلت فيه الأفلام الخليعة التي تداولها الناس نعوذ بالله ، وهذه الأفلام الخليعة في الفيديو شرها عظيم ويجب الحذر منها ويجب على العاقل إذا وجد شيئاً من ذلك أن يمزق الفيلم أو أن يسجل عليه شيئاً يزيل هذا الخبيث الذي فيه إذا كان يمكن ذلك فيسجل عليه شيئاً نافعاً يزيل ما فيه من الخبث ، ويستفيد من أشرطته التي يسجل عليها شيئاً نافعاً .

وأشر من ذلك الدش فالواجب الحذر منه وعدم إدخاله البيوت عافى الله المسلمين من شر الجميع .

#### نصيمة لمن يستمع إلى الأغاني من النساء 🐿

س: إن النساء عندنا يستمعن إلى الأغاني ، فنرجو من سماحة الشيخ النصيحة ؟

ج: نصيحتى لجميع الرجال والنساء عدم استماع الأغانى ، فالأغانى خطرها عظيم وقد بلى الناس بها في الإذاعات والتلفاز وفي أشياء كثيرة كالأشرطة وهذا من البلاء ، فالواجب على أهل الإسلام من الرجال والنساء أن يحذروا شرها، وأن يعتاضوا عنها بسماع ما ينفعهم من كلام الله عز وجل ، ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ، ومن كلام أهل العلم الموفقين في أحاديثهم الدينية وندواتهم ومقالاتهم ، كل ذلك ينفعهم في الدنيا والآخرة . أما الأغاني فشرها عظيم وربما سببت للمؤمن انحرافاً عن دينه والمؤمنة كذلك ، وربما أنبتت النفاق في القلب، ومن ذلك كراهة الخير وحب الشر ؛ لأن النفاق كراهة الخير وحب الشر، وإظهار الإسلام وإبطان سواه ، فالنفاق خطره عظيم فالأغانى تدعو إليه، فإن من اعتادها ربما كره سماع القرآن وسماع النصائح والأحاديث النافعة وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ، وربما جرّته إلى حب الفحش والفساد وارتياد الفواحش والرغبة فيها، والتحدث مع أهلها والميل إليهم ، فالواجب على أهل الإيمان من الرجال والنساء الحذر من شرها ، يقول

<sup>( \* )</sup> من برنامج نور على الدرب ، شريط رقم (١١) .

الله عز وجل في كتابه العظيم : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا أَوْلَيْكَ لَمُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَكُنَا وَلَىٰ مُسْتَكَيِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيٓ أَذُنَيْهِ وَقَرُّل فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ (١) يقول علماء التفسير : إن لهو الحديث هو الغناء ويلحق بها كل صوت منكر كالمزامير وآلات الملاهى ، هكذا قال أكثر علماء التفسير رحمة الله عليهم، وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: (هو والله الغناء) وكان يقسم على ذلك ويقول: ( إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل) يعنى الزرع ، ومعنى ذلك : أنه يسبب للإنسان كراهة الخير وحب الشر ، وكراهة سماع الذكر والقرآن ونحو ذلك ، وحب الأغاني والملاهي وأشباه ذلك ، وهذا نوع من النفاق ؛ لأن المنافق يتظاهر بالإسلام وكراهة الباطل ، يتظاهر أنه مؤمن وهو في الباطن ليس كذلك، يتظاهر بحب القرآن وهو في الباطن ليس كذلك، فالأغانى تدعو إلى ذلك ، تدعو إلى كراهة سماع القرآن والاستماع له ، وتدعو إلى كراهة سماع الذكر والدعوة إلى الله وتدعو أهلها إلى خلاف ذلك ، وإلى حب المجون وحب الباطل وحب الكلام السيء وحب الكلام بالفحش والفسوق ونحو ذلك، مما يسببه الغناء ، ومما يجر إلى انحراف القلوب ومحبتها لما حرم الله وكراهتها لما شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح لكل من جرب ذلك ، فإن من جرب ذلك وعرف ذلك يعلم هذا وهكذا الذين عرفوا أصحاب الغناء ، وعرفوا أحوالهم وما يظهر عليهم من الانحراف والفساد بسبب حبهم للغناء وما فيه من شر عظيم وفساد كبير لمن اعتاد ذلك ، ولاحول ولا قوة إلا بالله .

 <sup>(</sup>١) سورة لقمان ، الآيتان ٦ ، ٧ .

# الاستماع إلى القرآن عبادة 🔐

س: أنا شاب في يوم رأيت شاباً يستمع إلى الغناء وأنا أعلم أنه حرام وأحببت أن أنصحه ، فبعد أن نصحته سألني يقول : ماذا تستفيد من القرآن ؟ فقلت : الاستماع للقرآن عبادة وتفقه في الدين قال : أنا أستفيد مثلما تستفيد من القرآن فما حكم ذلك ؟

ج: هذا قول منكر لا يقوله من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة القرآن وأنه كلام الله ، ويخشى على صاحبه من الردة عن الإسلام إذا كان يعتقد أنه يستفيد من الأغاني كما يستفاد من القرآن ، فنسأل الله العافية والسلامة من زيغ القلوب وزلات اللسان إنه سميع قريب .

وينبغي أن يقال لهذا الشاب الجاهل وأمثاله إذا قال ماذا تستفيد من القرآن ؟ إنني أستفيد من القرآن ما فيه صلاحي وهدايتي ، وما فيه نجاتي وصلاح قلبي وعملي ، وما فيه سلامة ديني ودنياي ، وأستفيد منه مكارم الأخلاق ، ومحاسن الأعمال التي ترضي الله وتقرب لديه ، فإن القرآن الكريم يدعو إلى مكارم الأخلاق ، ومحاسن الأعمال ، ويعلمنا فرائض الله التي علينا ، ويعلمنا ما نهى الله عنه ، ويعلمنا طريق الرسل قبلنا ، ويعلمنا صفات الأنبياء والمؤمنين وأخلاق الأنبياء والمؤمنين ، يعلمنا صفات أهل المنار وأخلاقهم ، يعلمنا صفات أهل النار وأخلاقهم ، كل هذا في القرآن العظيم ، وهل هناك فائدة أكبر من هذه

<sup>(\*)</sup> من ضمن الأسئلة التابعة لمحاضرة عنوانها: « السنة ومكانتها ».

الفائدة ؟ هل هناك في الدنيا شيء أكبر من هذه الفوائد ؟ أن تعلم ما يرضي الله عنك، وما يغضبه عليك ، وأن تعلم أسماءه سبحانه وصفاته ، وأن تعلم صفات الأبرار ، والأخيار ، والمؤمنين حتى تأخذ بها ، وأن تعلم صفات الأشرار والكفار وأهل النار حتى تحذرها ، هل هناك شيء أفضل من هذا ؟

أما الغناء فإنه لا يستفيد منه إلا من مرض قلبه ، وانحرف عن الهدى ، وزاغ عن الحق ، هذه الفائدة من الغناء ، قال ابن مسعود رضى الله عنه فيما صح عنه: « الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل » (١) والله يقول في كتابه العظيم : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ (١) من يشتري: أي يعتاظ ، من الناس : هذا ذم لبعض الناس ، يشترى : يعتاظ . الحديث : قال أكثر المفسرين : معناه ، الغناء ، وذهب بعضهم إلى تفسير لهو الحديث بالغناء وآلات الملاهي والطرب ، وكل صوت يصد عن الحق ، فكله داخل في لهو الحديث ، ثم قال بعدها : ﴿ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ وقرأ بعضهم : ( لِيَضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ) بفتح الياء ، فدل على أن اعتياظ الأغاني فيه ضلال عن سبيل الله وإضلال عن سبيل الله ، يعنى : عاقبة لهو الحديث الضلال والإضلال نسأل الله العافية ، ثم من فوائده الخطيرة أنه سبب لاتخاذ آيات الله هنزوا ، يعنى : أنه يدعو صاحبه بعد ذلك إلى الاستهزاء بالقرآن ، وعدم الأنس بقراءته ، والاستكبار عن

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الأدب برقم ٤٢٧٩ .

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة لقمان ، الآية ٦ .

سماعه أيضاً نعوذ بالله من ذلك ، ولهذا قال سبحانه : ﴿ وَإِذَا نُتَّكَ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَكَى مُسْتَكِيرًا كَأَن لَّرَ يَسْمَعْهَا ﴾ (١) فهذه فوائد الغناء : الضلال ، والإضلال ، والسخرية بسبيل الله ، والاستكبار عن سماع آيات الله . نعوذ بالله من ذلك ، ونسأله سبحانه لنا وللمسلمين العافية من كل ما يغضبه .

#### لا كفارة عليك إذا لم تعلف

س: أنا شاب قد عاهدت الله على أن أقرأ من مختصر تفسير ابن كثير عدداً من الصفحات في اليوم ولكنني لم أف بهذا العهد علماً بأني قد حددت هذه المدة وقد انتهت فماذا يجب على ؟

ع: عليك أن تجتهد في ذلك ، وإذا حصل خلل في بعض الأيام فعليك التوبة إلى الله من ذلك ولا كفارة عليك إذا كنت لم تحلف ، أما إن كان هذا العهد بلفظ اليمين مثل : والله ، وتالله ، وبالله فعليك كفارة اليمين لقول الله سبحانه في سورة المائدة : ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ وَاللَّهُ وَلَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ وَاللَّهُ وَلَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ وَاللَّهُ وَلَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْدَدُ مُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّ

<sup>(</sup>١) سورة لقمان ، الآية ٧ . (٢) سورة المائدة ، الآية ٨٩ .

#### حكم التصوير للمضطر

س : ما حكم التصوير إذا كان الإنسان مضطراً إلى ذلك؟ أفتونا أثابكم الله .

ج: التصوير إذا دعت الضرورة إليه كصاحب التابعية ورخصة القيادة وأشباه ذلك نرجو أن لا يكون به حرج ، لقول الله سبحانه في سورة الأنعام: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اَضَطُورَتُمَ الْكَبُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اَضَطُورَتُمَ الْكِيْبِ الْمَا مِن دون ضرورة فلا يرجوز ، لقول النبي الله الله الناس عذابا يوم القيامة المصورون » (۱) ؛ ولأنه الله لعن اكل الربا وموكله ، ولعن المصورين ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة . والمراد بذلك تصوير ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم ، أما تصوير ما لا روح فيه كالشجر والجبل والسيارات ونحو ذلك فلا حرج فيه ، والله ولي التوفيق .

١١٩ ) سورة الأنعام ، الآية ١١٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في اللباس برقم ٥٤٩٤ ، ورواه مسلم في اللباس والزينة برقم ٣٩٤٤ واللفظ له .

# التـــقرب بالدبـــح لغير الله شرك ومن أعمال الجاهلية (\*)

أوضح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء: أنه من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير الله من الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غيير ذلك من المخلوقات شرك بالله ومن أعمال الجاهلية والمشركين .

واستشهد سماحته على ذلك بقول الله عـز وجل: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُسْكِي وَكَمْيَاى وَمَمَاقِ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﷺ لَا شَرِيكَ لَمَا أَوَلُ ٱلسَّالِمِينَ ﴾ (١).

وفسر سماحته النسك هنا بأنه « الذبح » وقال : بين سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك بالله كالصلاة لغير الله .

كما استشهد سماحته بقوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَغْمَرُ ﴾ (١) .

وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز: أمر الله سبحانه نبيم في هذه السورة الكريمة أن يصلي لربه وينحر خلافاً لأهل الشرك الذين يسجدون لغير الله ويذبحون لغيره.

<sup>( \* )</sup> نشرت في جريدة الرياض بتاريخ ١٤١٦/١٢/٢٨ هـ .

<sup>(</sup> ١ ) سورة الأنعام ، الآيتان ١٦٢ ، ١٦٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الكوثر ، الآيتان ١ ، ٢ .

وعاد سماحته مجدداً ليستشهد بقوله تعالى : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا اللَّهِ تَعْبُدُوا إِلَّا يَعْبُدُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآهَ ﴾ (") .

وأشار سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية إلى أن الآيات في هذا المعنى كشيرة ، وقال : إن الذبح من العبادة فيبجب إخلاصه لله وحده .

ونقل سماحته ما جاء في صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله من ذبح لغير الله » (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ، الآية ٢٣ .

<sup>(</sup> ۲ ) سورة البينة ، الآية ٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم في الأضاحي برقم ٣٦٥٨ ، والنسائي في الضحايا برقم ٤٣٤٦ ، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم ١٢٣٨ .

# حكم الدبح لغير الله

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدی بهداه ، أما بعد :

فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الرياض في عددها الصادر يوم الأربعاء ١٤١٦/٤/١٨ ، عما قعله بعض الناس ، حينما خرج السلطان قابوس من المستشفى في صلالة من عقر بعض الأنعام فرحاً بسلامته . وفقه الله لما فيه رضاه .

ولما كان هذا الأمر قد يخفى حكمه على بعض الناس ، وقد كان أهل الجاهلية يعقرون لعظمائهم .. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك وقال : «  $extbf{Y}$  عقر في الإسلام  $extbf{N}$  . رأيت أن أبين للقراء حكم هذا الأمر ، نصيحة لله ولعباده ، وأداءً لواجب الدعوة إلى الله ونشر أحكامه سيحانه بين الناس.

فأقول: إن الذبح لله سبحانه قربة عظيمة وعبادة تقرب إليه سبحانه فلا يجوز صرفها لغيره ، فعقر الذبائع للملوك والسلاطين والعظماء والتقرب إليهم بذلك يعتبر من الذبح لغير الله ، ويعتبر من الشرك بالله كما قال الله سبحانه: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَكُمْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَهُمْ وَبِلَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ "" والنسك هو الذبح ، وقال عز وجل : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ شَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَـرُ ﴾ (٣) ، وقال سبحانه : ﴿ وَمَا أُمِرُوۤا إِلَّا لِيعَبُّدُوا ٱللَّهَ

<sup>(\*)</sup> بيان صدر من مكتب سماحته تعليقاً على ما نشر في جريدة الرياض بتاريخ ١٨/٤/١٨هـ حول عقر بعض الأنعام للملوك والأمراء.

<sup>(</sup> ١ ) رواه أبر داود في الجنائز برقم ٢٨٠٥ ، وأُحَمَد في باقي مَسَند المكثرين من الصّحابة برقم ٢٠٥٥٩ . ( ٢ ) سورة الأنعام ، الآيتان ٢٦٢ ، ١٦٣ . ( ٣ ) سورة الكرثر ، الآيتان ١ ، ٢ .

مُخَلِصِينَ لَدُ اَلدِّينَ حُنَفَاءً ﴾ (١) ، وقال النبي ﷺ : « لعن الله من في طغير الله »(١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .

فلا يجوز لأحد أن يتقرب إلى السلاطين والملوك والعظماء بالذبح لهم عند مقابلتهم ،أو عند خروجهم من المستشفى ، أو عند قدومهم إلى أي بلد . كما لا يجوز التقرب بالذبح للجن ،أو الملائكة ، أو الكواكب أو الأصنام،أو أصحاب القبور، أو غيرهم من المخلوقين للأدلة المذكورة .

أما إن كان الذبح يقصد به التقرب إلى الله سبحانه والشكر له ، ولا يقصد به تعظيم الملوك والسلاطين ، فهو في هذه الحال يعتبر منكرا وتشبها بأهل الجاهلية في عقرهم الذبائح لعظمائهم وعلى قبورهم ، ووسيلة من وسائل الذبح لغير الله . وقد صبح عن رسول الله على أنه قال : « لا عقر في الإسلام » (1) وقال على : « من تشبه بقوم فهو منهم » (1) .

أما إذا ذبح الإنسان للضيف أو لأهله فهذا شيء لا بأس به ، بل هو مما هو مشروع إذا دعت الحاجة إليه ، وليس من الذبح لغير الله ، بل هو مما أباحه الله سبحانه لعباده ؛ وقد جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على إباحة مثل هذا الأمر .

<sup>(</sup>١) سورة البينة ، من الآية ٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم في الأضاحي برقم ٣٦٥٧ ، و ٣٦٥٨ ، والنسائي في الضحايا برقم ٤٣٤٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه أبو داود في الجنائز برقم ٧٨٠٥ ، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١٢٥٥٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) رواه أبو داود في اللباس برقم ٣٥١٢ ، وأحمد في مسند المكثرين برقم ٤٨٦٨ .

والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه ، وأن ينصر دينه عنحنا جميعاً الفقه في دينه والثبات عليه ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ، وأن يصلح جميع ولاة أمر المسلمين ، وأن يوفقهم للحكم بشريعته والتحاكم إليها ، وإلزام الشعوب بمقتضاها ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين .

منتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

## رد السلام الموجه من الكاتب أو الديع وغيسره (\*)

س: الأخ ع. ص. ز من الباحة يقول في سؤاله: إذا قال الكاتب في مقاله في الصحيفة أو المجلة ، أو المؤلف في كتابه ، أو المذيع في الإذاعة ، أو التلفاز: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فهل يلزم السامع له الرد عليه من باب أن رد السلام واجب ؟ أفتونا مأجورين .

ج: رد السلام في مثل هذا من فروض الكفاية ؛ لأنه يسلم على جم غفير فيكفي أن يرد بعضهم ، والأفضل أن يرد كل مسلم سمعه لعموم الأدلة ، مثل قوله سبحانه : ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةِ فَحَيُّوا المُحَسَنَ مِنْهَا آوَ رُدُّوها ﴾ (١) .

ومثل قرله على المسلم على المسلم خمس خصال " " ذكر منها رد السلام ، وقوله على المنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أفلا أدلكم على المنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ، أفشوا السلام بينكم " أخرجه مسلم في صحيحه أيضاً، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على أنه قال : « للمسلم على المسلم ست خصال : إذا لقيته فسلم علية ، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له ، وإذا عطس فحمد الله فشمته ، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتبعه " " والأحاديث في فضل السلام بدءً وإجابة كثيرة . والله ولي التوفيق .

<sup>( ﴿ )</sup> من أسئلة المجلة العربية . ( ١ ) سورة النساء ، الآية ٨٦ . (٢ ) رواه البخاري في الجنائز برقم ١٦٦٤ ، ومسلم في السلام برقم ٢٠٢٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم في الإيمان برقم ٨١ ، والترمذي في الاستثلان والآداب برقم ٢٦١٢ ، وأبو داود في الأدب برقم ٤٥١٩ واللفظ له .

<sup>(</sup> ٤ ) رواه الترمذي في الأدب برقم ٢٦٦١ ، والنسائي في الجنائز برقم ١٩١٢ ، وأحمد في ياقي مسند المكثرين برقم ٧٩٢٢ .

## حكىم الدعياء جهيراً

س: الأخ أ. ع . ح . ق من سبت العلايا يقول في سؤاله : بعض الناس يجهر بالأدعية جهراً يشوش به على من حوله ، فما حكم فعله هذا ؟ نرجو التكرم بالإفادة .

ج: السنة الإسرار بالأدعية في الصلاة وغيرها؛ لقول الله سبحانه: 
﴿ اَدَّعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً ﴾ (() ولأن ذلك أكمل في الإخلاص، وأجمع للقلب على الدعاء، ولما في ذلك من عدم التشويش على من حوله من المصلين والقراء، إلا إذا كان الدعاء مما يؤمن عليه كدعاء القنوت والاستسقاء فإن الإمام يجهر به حتى يؤمن المستمعون، والله الموفق.

# التمدير من استفتاء الجهلة وأصماب العقيدة الباطلة (\*)

حذر سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز \_ مفتي عام المملكة ، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء \_ الشباب من استفتاء الجهلة وأشباه الجهلة وأصحاب العقيدة الباطلة ومن يريدون التفرقة بين المسلمين وإيذاءهم .

وقال سماحته رداً على سؤال له (اليوم) حول العلماء ودورهم في توجيه الشباب بعيداً عن الانحراف وتحذيرهم من الانسياق وراء مبادىء من خارج الوطن تحرضهم ضد هذا البلد وأهله:

<sup>(</sup>١) سررة الأعراف ، الآية ٥٥ .

<sup>( \* )</sup> نشرت في جريدة اليوم بتاريخ ١٤١٦/١٢/١٢ هـ .

إن الواجب على أهل العلم وهم علماء الكتاب والسنة أن يبلّغوا الناس ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم ، وأن يحذروهم من طاعة الجهلاء ودعاة التفرقة الذين ليس لهم نصيب من العلم النافع ، وإنما همهم العداء للدين والعداء لأهل الدين ، والتشويش على المسلمين ، وأشار سماحته إلى وجوب الحذر من هؤلاء ، ودعا سماحته الشباب وغير الشباب إلى ألا يستفتوا إلا أهل العلم بالكتاب والسنة وأهل البصيرة والمشهود لهم بالخير .

## حكم العذر بالجهل ني العقيدة 🚻

س : ما رأي سماحتكم في مسألة العذر بالجهل ، وخاصة في أمر العقيدة ، وضحوا لنا هذا الأمر جزاكم الله خيرا ؟

ج: العقيدة أهم الأمور وهي أعظم واجب ، وحقيقتها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ، والإيمان بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة ، والشهادة له بذلك وهي شهادة أن لا إله إلا الله يشهد المؤمن بأنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، والشهادة بأن محمداً رسول الله أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس وهو خاتم الأنبياء كل هذا لا بد منه ، وهذا من صلب العقيدة ، فلا بد من هذا في حق الرجال والنساء جميعاً ، وهو أساس الدين وأساس الملة ، كما يجب الإيمان بما أخبر الله به ورسوله من أمر القيامة ، والجنة والنار، والحساب والجيزاء ، ونشر الصحف ، وأخذها باليمين أو الشمال ، ووزن الأعمال ... إلى غير ذلك مما جاءت به الآيات القرآنية والأحاديث والنبوية .

<sup>(\*)</sup> من يرتامج تور على الدرب ، شريط رقم ٩ .

فالجهل بهذا لا يكون عذراً بل يجب عليه أن يتعلم هذا الأمر وأن يتبصر فيه، ولا يعذر بقوله إنى جاهل بمثل هذه الأمور، وهو بين المسلمين وقد بلغه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ، وهذا يسمى معرضاً ، ويسمى غافلاً ومتجاهلاً لهذا الأمر العظيم ، فلا يعذر، كما قال الله سبحانه: ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَق يَعْقِلُونِ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَأَلْأَنْعَكِمْ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴾ (()وقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَيْرًا مِّنَ آلِجِينٌ وَٱلْإِنْسُ لَمُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفَقَهُونَ جِهَا وَلَحُتُمْ أَعَيُنُ لَا يُبْصِرُونَ جِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ جَهَأْ أُوْلَتِهَكَ كَأَلْأَنْمَنِهِ بَلْ هُمَّ أَضَلُّ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ﴾ (١) وقال تعالى في أمشالهم : ﴿ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهُمَّدُونَ ﴾ (٣) إلى أمثال هذه الآيات العظيمة التي لم يعذر فيها سبحانه الظالمين بجهلهم وإعراضهم وغفلتهم ، أما من كان بعيداً عن المسلمين في أطراف البلاد التي ليس فيها مسلمون ولم يبلغه القرآن والسنة \_ فهذا معذور، وحكمه حكم أهل الفترة إذا مات على هذه الحالة الذين يمتحنون يوم القيامة ، فمن أجاب وأطاع الأمر دخل الجنة ومن عصا دخل النار، أما المسائل التي قد تخفى في بعض الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعض أحكام الزكاة أو بعض أحكام الحج ، هذه قد يعذر فيها بالجهل . ولا حرج في ذلك ؛ لأنها تخفى على كثير من الناس وليسس كل واحد يستطيع الفقه

<sup>(</sup> ١ ) سورة الفرقان ، الآية ٤٤ . ( ٢ ) سورة الأعراف ، الآية ١٧٩ . ( ٣ ) سورة الأعراف ، الآية ٣٠ .

فيها ، فأمر هذه المسائل أسهل . والواجب على المؤمن أن يتعلم ويتفقه في الدين ويسأل أهل العلم ، كما قال الله سبحانه : ﴿ فَسَعَلُوا أَهَلَ الذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴾ (١) ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقوم أفتوا بغير علم : « ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال » (٢) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » (الواجب على الرجال والنساء من المسلمين التفقه في الدين ؛ والسؤال عما أشكل عليهم ، وعدم السكوت على الجهل ، وعدم الإعراض ، وعدم الغفلة؛ لأنهم خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه سبحانه وتعالى ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم ، والعلم لا يحصل بالغفلة والإعراض ؛ بللا بد من طلب للعلم ، ولا بد من السؤال لأهل العلم حتى يتعلم الجاهل .

<sup>(</sup> ١ ) سورة النحل ، الآية ٤٣ .

<sup>(</sup> ۲ ) رواه أبو داود في الطهارة برقم ۲۸۶ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري في العلم برقم ٦٩ ، ومسلم في الزكاة برقم ١٧١٩ .

#### حكم الإقامة بين المشركين

س : نحن طلبة مسلمون ندرس فى أمريكا لفترات تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات وجئنا للدراسة هنا بمحض إرادتنا ـ أي لسنا مبتعثين من أي جهة ـ والدراسة هنا في أمريكا لا تختلف عن الدراسة في بلادنا سوى بالحصول على اللغة الإنجليزية ، فما حكم جلوسنا في هذه البلاد للدراسة ؟ جزاكم الله خيراً .

( ع . س . غ . أمريكا )

ج: من كان منكم لديه علم وبصيرة بدين الله يمكنه أن يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير ويدفع الشبهة عن نفسه ويظهر دينه بين من لديه من الكفار فلا حرج عليه ؛ لأن إقامته والحال ما ذكر وتزوده من العلم الذي يحتاج إليه ينفعه وينفع غيره ، وقد يهدي الله على يديه جمعاً غفيراً إذا اجتهد في الدعوة وصبر وأخلص النية لله سبحانه وتعالى ، آما من ليس عنده علم وبصيرة ، أو ليس عنده صبر على الدعوة ، أو يخاف على نفسه الوقوع في ما حرم الله ، أو لا يستطيع إظهار دينه بالدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك به وبيان ذلك لمن حوله فلا تجوز له الإقامة بين أظهر المشركين ؛ لقول النبي على : « أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » (١) ، ولما عليه من الخطر في هذه الإقامة ، والله ولى التوفيق .

<sup>( \* )</sup> نشر في مجلة الدعوة العدد ١٥١١ في ١١/٥/١١ . ( ١ ) رواه الترمذي في السير برقم ١٥٣٠ ، وأبر داود في الجهاد برقم ٢٢٧٤ .

## لا تَجُورُ الإقامة ني بلد يظهر نيه الشــرك والكفــر إلا للدعوة إلى الله

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى الأخ المكرم ن . م وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :

فإشارة إلى رسالتك التي تذكر فيها أنك شاب مسلم تقيم في إيطاليا ، وأن بها شباباً من المسلمين كثيرين ، وأن أغلبهم استجاب لرغبة الصليبيين في إبعادهم عن دين الإسلام وتعاليمه السامية ، فأصبح أغلبهم لا يصلى ، وتخلق بأخلاق سيئة ، ويعمل المنكرات ويستبيحها .. إلى غير ذلك مما ذكرته في رسالتك .

وأفيدك بأن الإقامة في بلد يظهر فيها الشرك والكفر ، ودين النصارى وغيرهم من الكفرة لا تجوز ، سواء كانت الإقامة بينهم للعمل أو للتجارة أو للدراسة ، أو غير ذلك ؛ لقول الله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُن أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَتِهِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ١١٠ فَأُولَتِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمٌّ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ﴾ .

<sup>( \* )</sup> إجابة على رسالة وجهها إلى سماحته مسلم يقيم في إيطاليا ، وصدر الجواب في ١٤١٦/١٠/١٣هـ . ( ١ ) سورة النساء ، الآيات ٩٧ ـ ٩٩ .

ولقول النبي على : « أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » (۱) . وهذه الإقامة لا تصدر عن قلب عرف حقيقة الإسلام والإيمان ، وعرف ما يجب من حق الله في الإسلام على المسلمين ، ورضي بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد على أسلام ديناً ، وبمحمد الله على المسلمين .

فإن الرضا بذلك يتضمن من محبة الله ، وإيثار مرضاته ، والغيرة لدينه ، والانحياز إلى أوليائه ما يوجب البراءة التامة والتباعد كل التباعد من الكفرة وبلادهم ، بل نفس الإيمان المطلق في الكتاب والسنة ، لا يجتمع مع هذه المنكرات ، وصح عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله بايعني واشترط ، فقال رسول الله عله : « تعبد الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتناصع المسلمين ، وتفارق المشركين » (۱) أخرجه أبو عبدالرحمن النسائي وصح عن رسول الله على الحديث السابق ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » وقال عليه الصلاة والسلام : « لا يقبل الله عز وجل من مشرك عملاً بعدما الصلاة والسلام : « لا يقبل الله عز وجل من مشرك عملاً بعدما أسلم ؛ أو يفارق المشركين .

وقد صرح أهل العلم بالنهي عن ذلك ، والتحذير منه ، ووجوب الهجرة مع القدرة ، اللهم إلا رجل عنده علم وبصيرة ، فيذهب إلى هناك للدعوة إلى الله ، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ، وشرح محاسن

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في السير برقم ١٥٣٠؛ وأبو داود في الجهاد برقم ٢٢٧٤.

<sup>(</sup> ٢ ) رواه النسائي في البيعة برقم ١٠٠٦ واللفظ له ؛ وأحمد في مسند الكوفيين برقم ١٨٤٣٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه النسائي في الزكاة برقم ٢٥٢١ ، وابن ماجه في الحدود برقم ٢٥٢٧ .

الإسلام لهم ، وقد دلت آية سورة براءة : ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَا وُكُمُ وَإِنْكُمُ وَإِنْكُمُ وَإِنْوَكُمُ وَأَمُولُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجَدَرُهُ يَخْشُونَ كَسَادَهَا وَإِخُونُكُمُ وَأَزْوَجُكُمُ وَعَشِيرُنُكُمُ وَأَمُولُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجَدَرُهُ يَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَلَكِنُ تَرْضُولُهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَمَسَلَكِنُ تَرْضُولُهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَرَسُولُهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَرَبُّهُ وَلَيْسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَرَبُّهُ وَلَيْسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَرَبُّهُ وَلَا الله فَاعِلَمُ فَاسَقُ مَتُوعَد قُصَد أحد الأغراض الدنيوية ليس بعذر شرعي ، بل فاعله فاسق متوعد بعدم البهداية إذا كانت هذه الأمور أو بعضها أحب إليه من الله ورسوله ، ومن الجهاد في سبيل الله .

وأي خير يبقى مع مشاهدة الشرك وغيره من المنكرات والسكوت عليها ، بل وفعلها ، كما حصل ذلك من بعض من ذكرت من المنتسبين للإسلام . وإن زعم المقيم من المسلمين بينهم أن له أغراضاً من الأغراض الدنيوية ، كالدراسة ، أو التجارة ،أو التكسب ، فذلك لا يزيده إلا مقتاً .

وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الوعيد الشديد والتهديد الأكيد على مجرد ترك الهجرة ، كما في آيات سورة النساء المتقدم ذكرها ، وهي قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ الْمَلَكِيكَةُ ظَالِمِي الْفُسِمِةِ مَن وهي قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ الْمَلَكِيكَةُ ظَالِمِي الْفُسِمِةِ مَن وهي قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ الْمَلَكِيكَةُ ظَالِمِي الْفُسِمِةِ مَن يسافر إلى بلاد الكفرة ، ويرضى الإقامة في بلادهم ، وكما سبق أن ذكرت أن العلماء رحمهم الله تعالى حرموا الإقامة والقدوم إلى بلاد يعجز فيها المسلم عن إظهار دينه ، والمقيم للدراسة أو للتجارة أو للتكسب ، والمستوطن،

<sup>(</sup> ١ ) سورة التوبة ، الآية ٢٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة النساء ، الآية ٩٧ .

حكمهم وما يقال فيهم حكم المستوطن لا فرق ، إذا كانوا لا يستطيعون إظهار دينهم ، وهم يقدرون على الهجرة .

وأما دعوى بغضهم وكراهتهم مع الإقامة في ديارهم فذلك لا يكفى ، وإنما حرم السفر والإقامة فيها لوجوه ، منها :

١ ــ أن إظهار الدين على الوجه الذي تبرأ به الذمة متعذر وغير
 حاصل .

۲ \_\_ نصوص العلماء رحمهم الله تعالى ، وظاهر كلامهم وصريح إشاراتهم أن من لم يعرف دينه بأدلته وبراهينه ، ويستطيع المدافعة عنه ، ويدفع شبه الكافرين ، لا يباح له السفر إليهم .

٣ ــ من شروط السفر إلى بلادهم : أمن الفتنة بقهرهم وسلطانهم
 وشبهاتهم وزخرفتهم ، وأمن التشبه بهم والتأثر بفعلهم .

٤ ـ أن سد الذرائع وقطع الوسائل الموصلة إلى الشرك من أكبر أصول الدين وقواعده ؛ ولا شك أغا ذكرته في رسالتك مما يصدر عن الشباب المسلمين الذين استوطنوا هذه البلاد هو من ثمرات بقائهم في بلاد الكفر ، والواجب عليهم الثبات على دينهم والعمل به ، وإظهاره واتباع أوامره ، والبعد عن نواهيه ، والدعوة إليه ، حتى يستطيعوا الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام .

والله المسؤول أن يصلح أحوالكم جميعاً ، وأن يمنحكم الفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يعينكم على الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ، وأن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه ،

وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان ، وأن يعيننا جميعاً على كل خير ، وأن ينصر دينه ، ويعلي كلمته ، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين ويمنحهم الفقه في دينه ، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في بلادهم ، والتحاكم إليها ، والرضا بها ، والحذر مما يخالفها ، إنه ولي ذلك والقادر عليه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

## نصيحة لن ارتكب الفواحش ثم ندم 😭

(إجابة على رسالة بعثها الأخ ك . م . ع من الأردن ، يطلب فيها النصيحة والمساعدة على الزواج ؛ حيث ارتكب فواحش ثم ندم ويخشى من سلبيات الفقر الذي يعاني منه هو وأسرته) .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده :

أرجو لك التوفيق وحسن العاقبة إذا صحت توبتك وندمك ، وابشر بالخير الجزيل؛ لقول الله سبحانه : ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ اَهْتَدَىٰ ﴾ (() ، ولقوله عز وجل : ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِى اللّهَ يَغْفِرُ اللّهَ يَعْفِرُ اللّهَ وَقد أجمع أهل العلم الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هُو النّهُ النّهُ الرّحِيمُ ﴾ (() ، وقد أجمع أهل العلم على أن هذه الآية في التائبين .

وأوصيك بأن تتصل بفضيلة الشيخ سعد بن عبدالرحمن الحصين الملحق الديني بالسفارة السعودية بالأردن وتشرح حالتك له ، وهو يفيدني بما يثبت لديه من حالتك ، وأنا إن شاء الله أساعدك بالزواج بعد مجىء الجواب من الشيخ سعد باستحقاقك لذلك ، يسر الله أمرك وقضى حاجتك وأصلح قلبك وعملك ، وأحسن لنا ولك العاقبة إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

مفتي عام المملكة العزبية السعردية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البعوث العلمية والإقتاء

<sup>(\*)</sup> صدرت الإجابة من مكتب سماحته برقم ١/٣٦٦ / ش في ١٤١٥/٣/٢٢هـ .

<sup>(</sup> ١ ) سُورة طُه ، الآيَّة ٨٢ . ( ٢ ) سُوْرة الزمر ، الآية ٣٥ . "

#### يجوز لساعي البريد أخد الساعدة 🚻

س: أنا موظف بريد عندما أسلم مطروف البريد أو الحوالة لصاحبها يعطيني بعض النقود ، فهل تعتبر هذه هدية يحق لى أخذها ؟ أم تعتبر رشوة ؟

ولا شك أن هذه المساعدة تشجع موظف البريد على إيصال المعاملات إلى أهلها في أسرع وقت ممكن . وفق الله الجميع .

#### أخد الأجرة على القراءة على المرضى

س: نسمع عن بعض المعالجين بالقرآن ، يقرؤون قرآناً وأدعية شرعية على ماء أو زيت طيب لعلاج السحر، والعين والمس الشيطاني ، ويأخذون على ذلك أجراً ، فهل هذا جائز شرعاً ؟ وهل القراءة على الزيت أو الماء تأخذ حكم قراءة المعالج على المريض نفسه ؟

ج: لا حرج في أخذ الأجرة على رقية المريض، لما ثبت في الصحيحين أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وفدوا على حي من

<sup>(\*)</sup> من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية .

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في الزكاة برقم ٢٥٢٠ ، وأبو داود في الزكاة برقم ١٤٢٤ واللفظ له ، وأحمد في مسند المكثرين برقم ١١٠٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في الأدب برقم ٢٢ ٥٥ ، ومسلم في الزكاة برقم ٣٧٣ أ ، واللفظ متفق عليه ، والترمذي في البر والصلة برقم ١٨٩٣ .

العرب فلم يقروهم ولدغ سيدهم وفعلوا كل شيء ؛ لا ينفعه ، فأتوا الوفد من الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا لهم : هل فيكم من راق فإن سيدنا قد لدغ ؟ فقالوا : نعم ، ولكنكم لم تقرونا فلا نرقيه إلا بجعل ، فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم ، فرقاه أحد الصحابة بفاتحة الكتاب فشفي فأعطوهم ما جعل لهم ، فقال الصحابة فيما بينهم : لن نفعل شيئاً حتى نخبر النبي على فلما قدموا المدينة أخبروه لله بذلك فقال : « قد أصبتم » (۱)

ولا حرج في القراءة في الماء والزيت في علاج المريض والمسحور والمجنون ، ولكن القراءة على المريض بالنفث عليه أولى وأفضل وأكمل، وقد خرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن أن النبي على قرأ لثابت بن قيس بن شماس في ماء وصبه عليه . وقد قال النبي على : «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا » (٢) وهذا الحديث الصحيح يعم الرقية للمريض على نفسه وفي الماء والزبت ونحوهما ، والله ولي التوفيق .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الإمارة برقم ٢١١٥ ، ومسلم في السلام برقم ٤٠٨٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم في السلام برقم ٤٠٧٩ ، وأبو داود في الطب برقم ٣٣٨٨ واللفظ له .

#### كيفية علاج المرض النفسي

س: كان لنا أخ كبير ملتزم بأمور دينه من :صلاة ، وصيام، وأداء عمرة ، وتلاوة قرآن، والمحافظة على صلاة الجماعة في المسجد، وحضور حلقات الذكر ، وفجأة انقلبت حاله وأصبع لا يصلي ولا يقرأ القرآن ولا يحضر حلقات الذكر ، وأصبع يجلس وحيدا في غرفته حتى إنه لا يذهب إلى عمله . أفيدوني ماذا على أن أعمل تجاه أخي الأكبر جزاكم الله خيراً ؟

ج: المشروع أن يعالج بالطب النبوي وبالعلاج الذي يعرفه خواص الأطباء مما لا يخالف الشرع المطهر؛ لقول النبي على : « ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » (() وقوله على : « لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله » (() أخرجه مسلم في صحيحه . وقوله على : « عباد الله تداووا ولا تداووا بحسرام » (() ومن الدواء الشرعي القراءة عليه من أهل العلم والإيمان لعل الله ينفعه بذلك .

ومن الأسباب النافعة لهذا وأمثاله: عرضه على الأطباء المختصين من أهل الإيمان والتقوى لعلهم يعرفون سبب مرضه وعلاجه، شفاه الله مما أصابه، وأعانكم على علاجه بما ينفعه ويكشف الله به مرضه إنه جواد كريم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الطب برقم ٥٢٤٦ ، وابن ماجه في الطب برقم ٣٤٣٠ ،

 <sup>(</sup> ۲ ) رواه مسلم في السلام برقم ٤٠٨٤ ، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١٤٠٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه أبو داود َّفي الطب برقم ٣٣٧٦ . .

# في القرآن والسنة أذكار وتعودات لعلاج جميع الأمراض المسية والمنوية (\*)

بين سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ، ورئيس هيئة كبار العلماء ، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء : أن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علم وجهله من جهل . وقال سماحته : إن الله سبحانه وتعالى جعل فيما أنزل على نبيه على من الكتاب والسنة العلاج لجميع ما يشكو منه الناس من أمراض حسية ومعنوية وقد نفع الله بذلك العباد وحصل به من الخير ما لا يحصيه إلا الله عز وجل .

وأوضح سماحته : أن الإنسان قد تعرض له أمور لها أسباب فيحصل من الخوف والذّعر ما لا يعرف له سببا بينا .

وأكد سماحته: أن الله جعل فيما شرعه على لسان نبيه على من الخير والأمن والشفاء ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى .

وكان سماحته: يرد بذلك على سائل يقول: زوجتي أصيبت عرض معين وأصبحت تخاف من كل شيء ولا تستطيع البقاء وحدها، وآخر يقول: أنه يشكو نفس الحالة وذلك أنه لا يستطيع الذهاب إلى المسجد للصلاة مع الجماعة، ويسأل عن العلاج حتى لا يلجأ إلى الكهان والمشعوذين.

<sup>( \* )</sup> نشرت في جريدة الجزيرة يوم ١٤١٦/١٢/٢٠هـ .

ونصح سماحته السائلين وغيرهما: أن يستعملوا ما شرعه الله تعالى من الأوراد الشرعية التي يحصل بها الأمن والطمأنينة وراحة النفوس والسلامة من مكائد الشيطان، ومن ذلك كما قال سماحته: قراءة آية الكرسي، وهي قوله تعالى: ﴿ اللّهُ لا ٓ إِلَهَ إِلّا هُو ۗ الْحَيُ الْحَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وهي اللّه على الله على الله على الله المستملة الشيخ ابن بالها المستملة الكرسي: بأنها أعظم وأفضل آية في كتاب الله عز وجل لما الشملة عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى وبيان عظمته، وأنه الحي القيوم المالك لكل شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وبحمده.

واسترسل سماحته يقول: فإذا قرأ هذه الآية خلف كل صلاة كانت له حرزاً من كل شر، وهكذا قراءتها عند النوم.

واستشهد بما جاء في الحديث الصحيح عن النبي على الله عند النوم لا يزال عليه من الله حافظ ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح » (۲) .

ودعا سماحته الشخص الخائف إلى قراءة آية الكرسي عند النوم وبعد كل صلاة ، وقال : ليطمئن قلبه وسوف لا يرى ما يسوؤه إن شاء الله إذا صدَّق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما قال واطمأن قلبه لذلك أيقن أن ما قاله الرسول عليه الحق والصدق الذي لا ريب فيه .

وأكد سماحته أن الله سبحانه وتعالى شرع أن يقرأ المسلم والمسلمة بعد كل صلاة قل هو الله أحد والمعودتين وقال

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ٢٥٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في الوكالة ، باب ، ( إذا وكل رجلاً ) وفي كتاب بدء الخلق برقم ٣٠٣٣ .

سماحته : إن هذا أيضاً من أسباب العافية والأمن والشفاء من كل سوء، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن .

وأشار سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز إلى أن السنة أن يقرأ الإنسان هذه السور الثلاث بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب ثلاث مرات ، وهكذا إذا أوى إلى فراشه يقرؤهن ثلاث مرات ، لصحة الأحاديث عن رسول الله عليه بذلك .

ودل سماحته على أن مما يحصل به الأمن والعافية والطمأنينة والسلامة من كل شر أن يستعيذ الإنسان بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ) موضحاً سماحته : أن الأحاديث جاءت دالة على أنها من أسباب العافية .

ودعا سماحته إلى قراءة (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) ثلاث مرات صباحاً ومساء، وقال: لقد أخبر النبي على أن من قالها ثلاث مرات صباحاً لم يضره شيء حتى يصبح .

وأفاد سماحته في إجابته: أن هذه الأذكار والتعوذات من القرآن والسنة كلها من أسباب الحفظ والأمن والسلامة من كل سوء.

ودعا سماحته كل مؤمن ومؤمنة الإتيان بها في أوقاتها والمحافظة على كل شيء عليها، وهما مطمئنان وواثقان بربهما سبحانه وتعالى القائم على كل شيء والعالم بكل شيء والقادر على كل شيء ،لا إله غيره ولا رب سواه، وبيده التصرف والمنع والضر والنفع، وهو المالك لكل شيء عز وجل.

# علاج صرع الجن للإنس ْ

س: ما هو المس وما هي أعراضه ؟ وكيف يعالج شرعاً؟
ج: المس هو: صرع الجن للإنس ، كما قال الله عز وجل:
﴿ اللَّذِينَ يَأْكُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ (١).

وعلاجه بالقرآن الكريم ، وبالأدعية النبوية ، وبالوعظ والتذكير والترهيب . والله الموفق .

#### صلة الرحم واجبة حسب الطاقة

س: أنا شاب أبلغ من العمر ٢٦عاماً وحيث أن لي أخوات متزوجات ووالدتي متزوجة من زوج غير والدي ، حيث إن والدي متوفى ، وأعمل عسكريا وأرغب أن أذهب إليهم، ولكن ظروفي لا تسمع ، علماً بأني متزوج، فإذا ذهبت وتركت أهلي فلا بد أن أجلس لو على الأقل ثلاثة أيام ، وفي خلال هذه الأيام سوف أكون مشغولاً عن زوجتي وأطفالي ، فهل أكون قاطعاً للرحم ، علماً أن لي حدود عشرة شهور لم أصلهم ؟

ج: صلة الرحم واجبة حسب الطاقة الأقرب فالأقرب، وفيها خير كثير ومصالح جمة ، والقطيعة محرمة ومن كبائر الذنوب ؛ لقوله عز وجل :

<sup>( \* )</sup> من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية في ١٤١٦/١٢/١٩ هـ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ٢٧٥ .

﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ آَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ الْحَامَكُمْ شِيَ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى آبَصَنَرَهُمْ ﴾ (ا) وقول النبي ﷺ : « لا يدخل الجنة قاطع رحم » (ا) أخرجه مسلم في صحيحه ، وقوله ﷺ لما سأله رجل قائلاً يا رسول الله : من أبر ؟ قال : وأمك » قال : ثم من ؟ قال : وأمك » قال : ثم من ؟ قال : «أمك » قال ثم من ؟ قال في الرابعة : « أباك ثم الأقرب فأمك » قال ثم من أخرجه مسلم أيضا ، وفي الصحيح عنه ﷺ أنه قال : « من أحب أن يبسط له في رزقه ، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه » (ا) .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، والواجب عليك صلة الرحم حسب الطاقة ، بالزيارة إذا تيسرت ، وبالمكاتبة وبالتلفون \_ الهاتف \_ ويشرع لك أيضا صلة الرحم بالمال إذا كان القريب فقيراً ، وقد قال الله عنز وجل : ﴿ فَأَنْقُوا آللَّهَ مَا آسَتَطَعَتُم ﴾ (٥) وقال سبحانه : ﴿ لاَ يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَها ﴾ (١) وقال النبي عَلَيْه : « إذا أمرتكم يُكلِفُ الله نَفْسًا إِلّا وُسْعَها ﴾ (١) متفق على صحته . وفق الله الجميع لما يرضيه .

۲۳ ، ۲۲ ) سورة محمد ، الآيتان ۲۲ ، ۲۳ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم في البر والصلة برقم ٤٦٣٧ ، وأبو داود في الزكاة برقم ١٤٤٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه الترمذي في البر والصلة برقم ١٨١٩ ، وأبو داود في الأدب برقم ٤٤٧٣ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الأدب برقم ٢٧٥٥ ، ومسلم في البر والصلة برقم ٤٦٣٩ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة التغابن ، الآية ١٦ . ( ٦ ) سورة البقرة ، الآية ٢٨٦ .

<sup>(</sup> ٧ ) رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة برقم ٦٧٤٤ واللفظ له ، ورواه مسلم في الحج برقم ٢٣٨٠ .

#### من يقرأ القرآن وهو عليه شاق ظه أجر

س : ما حكم من يقرأ القرآن وهو يخطىء في التشكيل ؟ هل يؤجر على ذلك ؟

ج: يشرع للمؤمن أن يجتهد في القراءة ، ويتحرى الصواب ، ويقرأ على من هو أعلم منه حتى يستفيد ويستدرك أخطاءه . وهو مأجور ومثاب وله أجره مرتين إذا اجتهد وتحرى الحق ؛ لقول النبي على : « الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البرره ، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجره مرتين »(۱) متفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها، وهذا لفظ مسلم .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صلاة المسافرين برقم ١٣٢٩ ، وابن ماجه في الآداب برقم ٣٧٦٩ .

## كــراهيــة الـــوت ''

س: ما صحة حديث: « وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه » ؟

ج: هذا من حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي رواه البخاري في صحيحه وأوله: « يقول الله عز وجل: « من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب » (۱) والتردد وصف يليق بالله تعالى لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وليس كترددنا ، والتردد المنسوب لله لا يشابه تردد المخلوقين بل هو تردد يليق به سبحانه كسائر صفاته جل وعلا .

#### حكم التسمية بأسماء من الأيات

س: بعض الناس يسمون أبناءهم بأسماء من الآيات كأفنان وآلاء \_ إلغ فما رأي سماحتكم ؟

ج: ليس في ذلك بأس وهذه مخلوقات ، الآلاء هي النعم ، والأفنان هي الأعصان ، والناس صاروا يتنوعون في الأسماء ويبحثون لأبنائهم وبناتهم عن أسماء جديدة .

<sup>(\*)</sup> من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في لقائه مع طلبة كلية الشريعة .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الرقاق برقم ٢٠٢١ .

#### حول ترك السنن لتألف الناس

س: الإنسان قد يترك بعض السنن والمستحبات أمام بعض الناس يتألفهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم ، أو يترك الإنكار عليهم في بعض المكروهات ، حتى يتألفهم ، فما رأي سماحتكم ؟

ج: ليس الأمر خاصاً بالمكروهات بل حتى بعض المعاصي يتركها. مثل إنسان يتعاطى أشياء دون أشياء فإنه يبدأ بالأهم فالأهم، مثل: إنسان لا يصلي وهو عاق لوالديه، أو متهم بالخمر، أو بشيء آخر من المعاصي، فعلى الناصح أن يبدأ بالصلاة ويوضح له عظم مكانتها وأن تركها كفر، فإذا صلى أنكر عليه الناصح المنكرات الأخرى إذا رأى المصلحة في أنكر عليه الناصح المنكرات الأخرى إذا رأى المصلحة في ذلك، وإن رأى أن إنكار الجميع عليه لا يؤثر في المقصود ورجا أن يهديه الله في الجميع فلا بأس بذلك؛ لقول الله سبحانه: ﴿ فَأَنْقُوا آلنَّهَ مَا ٱسْتَطَعَيْمَ ﴾ (١) ولهذا دعا الرسول على للإسلام وترك الشرك قبل إنكار المنكرات التي هم عليها مما دون الشرك.

<sup>(</sup>١) سورة التغابن ، الآية ١٦ .

#### حكم الإسلام ني إجراء العملية لإزالة التشوه الفلقي 🐿

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم د/ن . أ . ب وفقه الله آمين

> سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد : فقد وصلنى كتابكم الكريم المتضمن الأسئلة الآتى نصها :

ما حكم الدين في إجراء عمليات إزالة التشوه الخلقى الموجود في الإنسان ، سواء كان نتيجة مرض أو إصابات بحوادث أو موجود من حين الولادة ، كإزالة الأصبع الزائدة وترميم محلها بشكل تظهر اليد طبيعية، وإزالة السن الزائدة مع تعديل بقية الأسنان حتى يعود الفم طبيعياً، ولصق الشفة المنشقة كشفة الأرنب وإعادتها طبيعية، وإزالة آثار الحروق والتشوهات الناتجة عنها ، وتصحيح الأنف الأعوج والكبير الذي من شأنه إعاقة عملية التنفس، وتتميم الأذن الناقصة، وشد الجفون المتهدلة التي من شأنها إعاقة الرؤيا ، وشد جلدة الوجه المترهلة حتى يبدو الوجه طبيعياً ، وشد وتصغير الصدر الكبير للمرأة الذي من شأنه أن يشكل خطراً على العمود الفقري بسبب الثقل غير المتوازن من الأمام ، وشد جلدة البطن المترهلة والعضلات الضعيفة في البطن التي من شأنها أن تسبب فتقا في العضلات الباطنية ، وتصحيح المجاري البولية للذكور الندى من شانه تلويت الثياب بالبول ، وإزالة البقع المشوهة في الوجه، وإذابة الدهون والشحوم في الأشخاص البدينين التي من شأنها ( \* ) صدر الخطاب من مكتب سماحته برقم ۲۰۹۰ / خ في ۱٤١٣/٩/۲۲هـ .

أن تسبب كثيراً من الأمراض كالسكر والضغط وزيادة الدهون في الدم ؟ علماً أن هذه العمليات التي يتم إجراؤها لا يعود فيها التشوه أبدأ بإذن الله تعالى اهـ .

ج: لا حرج في علاج الأدواء المذكورة بالأدوية الشرعية، أو الأدوية المباحة من الطبيب المختص الذي يغلب على ظنه نجاح العملية لعموم الأدلة الشرعية الدالة على جواز علاج الأمراض والأدواء بالأدوية الشرعية أو الأدوية المباحة ، وأما الأدوية المحرمة كالخمر ونحوها فلا يجوز العلاج بها ، ومن الأدلة الشرعية في ذلك قول النبي ﷺ: « ما أنـزل الله من داء إلا أنــزل لـه دواء » ''' . وقوله ته: « لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله » وقوله عَلَيْكَ: « من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه » أن وقوله عليه الصلاة والسلام: « عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام »(1) وقوله عَلِيْكَ : « إِن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم »(٥) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، ونسأل الله أن ينفع بكم، وأن يوفقنا وإياكم وجميع أطباء المسلمين لكل ما يرضيه وينفع عباده إنه جواد كريم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسند المكثرين برقم ٢٠١٦ ، وأبو داود في الطب برقم ٣٣٥٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم في السلام برقم ٤٠٨٤ واللفظ له ، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١٤٠٧٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم فيَّ السلامُ برقمُ ٤٠٧٨ ، وأحمد في باقي مسنَّد المَّكثرين برقم ١٣٨٦٣ .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في الطب برقم ٣٣٧٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) رواه البخاري في الأشربة بأب شراب الحلواء والعسل.

### الاغتسال بالدم منكر ظاهر ومعرم '\*

س: كانت أمي مريضة وذهبت إلى العديد من المستشفيات ولكن دون جدوى وأخيراً ذهبت إلى كاهن فطلب منها أن تغتسل بدم الماعز ، وبالفعل عملت أمي ما طلبه منها \_ جهلاً بالحكم الشرعي \_ فهل علينا كفارة ؟ وما هي ؟ جزاكم الله خيراً .

ج: لا يجوز الذهاب إلى الكهنة والمنجمين والسحرة وسائر المشعوذين ، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ؛ بل ذلك من أكبر الكبائر؛ لقول النبي على : « من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة »(۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، ولقوله على النهاء من أتى كاهنا أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد لله "(۱) أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح ، وقوله عليه الصلاة والسلام : « ليس منا من سحر أو سحر له ، أو تكهن أو تكهن أو تكهن له ، أو تطير أو تطير له ، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد الله البزار بإسناد عليه محمد الله البزار بإسناد عليه .

أما الاغتسال بالدم فهذا منكر ظاهر ومحرم ، ولا يجوز التداوي بالنجاسات . لما روى أبو داود رحمه الله في سننه عن أبي الدرداء رضي

<sup>( \* )</sup> نشرت في مجلة الدعرة ، العدد ١٣١٢ في ١٤١٣/٤/١٧هـ .

<sup>(</sup> ۱ ) رواه مسلمٌ في السلام برقم ٤١٣٧ ، رقم ٩١٧١ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه الطبراني ١٦٢/١٨ عن عمران بن حصين بإسناد حسن .

الله عنه عن النبي على أنه قال: « إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام » (() وقوله عليه الصلاة والسلام: « إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم » (() أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان من حديث أم سلمة رضي الله عنها ، والواجب على أمك التوبة إلى الله سبحانه وعدم العودة إلى مثل ما فعلت، ومن تاب صادقاً تاب الله عليه ، لقول الله عز وجل: ﴿ وَتُونُورُ إِلَى الله جَمِعًا آيُهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ ثُفَلِحُونَ ﴾ (() والتوبة الصادقة النصوح هي المشتملة على الندم على ما مضى من الذنب مع الإقلاع منه وتركه ، والعزم الصادق على عدم العودة له ، تعظيماً لله ومحبة له سبحانه ، ورغبة في مرضاته وحذراً من عقابه ، وإن كانت المعصية تتعلق بحق المخلوق فلا بد في صحة التوبة من شرط رابع المعصية تعلق بحق إليه أو تحلله من ذلك ، والله المستعان .

<sup>(</sup> ۱ ) رواه أبو داود في الطب ، برقم ٣٣٧٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري في الأشرية باب ( شراب الحلواء والعسل ) ج ٦ ص ٢٤٨ ، ط المكتبة الإسلامية / استانبول ، تركبا .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة النور ، من الآية ٣١ ،

# البتدع والعاصي

س : متى تشرع مقاطعة المبتدع ؟ ومتى يشرع البغض في الله ؟ وهل تشرع المقاطعة في هذا العصر ؟

ج: المؤمن ينظر في هذه المقامات بنظر الإيمان والشرع والتجرد من الهوى ، فإذا كان هجره للمبتدع وبعده عنه لا يترتب عليه شر أعظم فإن هجره حق ، وأقل أحواله أن يكون سنة ، وهكذا هجر من أعلن المعاصي وأظهرها أقل أحواله أنه سنة أما إن كان عدم الهجر أصلح لأنه يرى أن دعوة هؤلاء المبتدعين وإرشادهم إلى السنة وتعليمهم ما أوجب الله عليهم يؤثر فيهم ويزيدهم هدى فلا يعجل في الهجر ، ولكن يبغضهم في الله كما يبغض الكافر والعصاة ، لكن يكون بغضه للكفار أشد مع دعوتهم إلى الله سبحانه والحرص على هدايتهم عملاً بجميع الأدلة الشرعية؛ ويبغض المبتدع على قدر بدعته إن كانت غير مكفرة والعاصي على قدر معصيته ، ويحبه في الله على قدر إسلامه وإيمانه ، وبذلك يعلم أن الهجر فيه تفصيل، وقد قال ابن عبد القوي في نظمه المقنع ما نصه :

هجران من أبدى المعاصي سنة وقد قيل إن يردعه أوجب وآكد وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولا قه بوجه مكفهر مربد والخلاصة : أن الأرجع والأولى النظر إلى المصلحة الشرعية في ذلك

<sup>( \* )</sup> ممانشر في الدعوة بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٤هـ .

لأنه على هجر قوماً وترك آخرين لم يهجرهم مراعاة للمصلحة الشرعية الإسلامية ، فهجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر هجرهم خمسين ليلة حتى تابوا فتاب الله عليهم ، ولم يهجر عبدالله بن أبي بن سلول وجماعة من المتهمين بالنفاق لأسباب شرعية دعت إلى ذلك . فالمؤمن ينظر في الأصلح وهذا لا ينافي بغض الكافر والمبتدع والعاصي في الله سبحانه ومحبة المسلم في الله عز وجل، وعليه أن يراعي المصلحة العامة في ذلك ، فإن اقتضت الهجر هجر ، وإن اقتضت المصلحة الشرعية الاستمرار في دعوتهم إلى الله عز وجل وعدم هجرهم فعل ذلك مراعاة لهديه على .

## أسئلة وأجوبة تتعلق بالطب والعاملين بالمستشفيات ، القسم الأول ،

س : هل يجوز أن تمرضنا امرأة ونحن رجال ،
 خاصة مع وجود ممرضين من الرجال ؟

ج: الواجب على المستشفيات جميعاً أن يكون الممرضون للرجال والممرضات للنساء ، هذا الواجب ، كما أن الواجب أن يكون الأطباء للرجال والطبيبات للنساء ، إلا عند الضرورة القصوى إذا كان المرض لا يعرفه إلا الرجل فلا حرج أن يعالج المرأة لأجل الضرورة ، وهكذا لو كان مرض الرجل لم يعرفه إلا امرأة فلا حرج في علاجها له،وإلا فالواجب أن يكون الطبيب من الرجال للرجال والطبيبة من النساء للنساء ، هذا الطبيب من الرجال للرجال والطبيبة من النساء للنساء ، هذا والممرضة للنساء ، حسماً لوسائل الفتنة ، وحذراً من الخلوة المحرمة .

<sup>( \* )</sup> هذه الأسئلة والأجوبة تابعة لكلمة ألقاها سماحته بمستشفى النور بمكة المكرمة عام ١٤٠١ هـ في شهر رجب .

س: بعض منسوبات المستشفى تكون أصواتهن مرتفعة عندما يتحدثن مع بعضهن أو مع زملائهن من الرجال، وبعضهن يصافحن الرجال من أطباء وغيرهم، فما حكم الشرع في ذلك، وهل علينا إثم في السكوت ؟

ج: الواجب على الأطباء والطبيبات أن يراعوا أحوال المرضى والمريضات ، وألا ترتفع أصواتهم عندهم ، بل يكون ذلك في محلات أخرى ،أما المصافحة فلا يجوز أن يصافح الرجل المرأة إلا إذا كانت من محارمه ، أما إذا كانت الطبيبة أو المرضة ليست من محارمه فلا ؛ لأن النبي عَلِينَ قال: « إنى لا أصافع النساء » (١) وقالت عائشة رضى الله عنها: ( والله ما مست يد رسول الله عنها: ( والله ما ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام). فالمرأة لا تصافح الرجل وهو غير محرم لها، فلا تصافح الطبيب ولا المدير ولا المريض ولا غيرهم من ليس محرماً لها، بل تكلمه بالكلام الطيب وتسلم عليه، لكن بدون مصافحة وبدون تكشف فتستر رأسها وبدنها ووجهها ولو بالنقاب ؛ لأن المرأة عورة وفتنة ، والله جل وعلا يقول : ﴿ وَلِذَا سَأَلَّتُمُوهُنَّ مَتَنَّعًا فَسْتَكُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ (١) ويقول سبحانه: ﴿ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ ﴾ (٣) الآية

<sup>(</sup> ١ ) رواه النسائي في البيعة برقم ٤١١٠ ، وابن ماجه في الجهاد برقم ٢٨٦٥ ، وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم ٢٥٧٦٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الأحزاب ، من الآية ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور ، من الآية ٣١.

والرأس والوجه من أعظم الزينة ، وهكذا ما يكون في يديها أو رجليها من الحلي والخضاب فكله فتنة للآيتين المذكورتين ، والمقصود أنها كلها عورة ، فالواجب عليها التستر والبعد عن أسباب الفتنة ؛ ومن أسباب الفتنة . المصافحة .

س: بعض منسوبات المستشفى من طبيبات أو محرضات أو عاملات نظافة يلبسن لباساً ضيقاً ويكشفن عن نحورهن وسواعدهن وسوقهن ،ما حكم الشرع في ذلك ؟

ج: الواجب على الطبيبات وغيرهن من ممرضات وعاملات أن يتقين الله تعالى وأن يلبسن لباساً محتشماً لا يبين معه حجم أعضائهن أو عوراتهن ، بل يكون لباساً متوسطاً لا واسعاً ولا ضيقاً، ساتراً لهن ستراً شرعياً مانعاً من أسباب الفتنة، للآيتين الكريمتين المذكورتين في جواب السؤال السابق ، ولقول النبي على : « المرأة عورة » (۱) وقوله على : « صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » (۱).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في الرضاع برقم ١٠٩٣ .

<sup>(</sup> ۲ ) رواه مسلم في اللباس والزينة برقم ٣٩٧١ واللفظ له ، ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٨٣١١ .

رواه مسلم في صحيحه ، وهذا وعيد عظيم ، أما الرجال الذين بأيديهم سياط فهؤلاء هم الذين يوكل إليهم أمر الناس فيضربونهم بغير حق من شرطة أو جنود أو غيرهم .

فالواجب ألا يضربوا الناس إلا بحق ، أما النساء الكاسيات العاريات فهن اللاتي يلبسن كسوة لا تسترهن إما لقصرها وإما لرقتها ، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة ، مثل أن يكشفن رؤوسهن أو صدورهن أو سيقانهن أو غير ذلك من أبدانهن ، وكل هذا نوع من العري، فالواجب تقوى الله في ذلك والحذر من هذا العمل السيء ، وأن تكون المرأة مستورة بعيدة عن أسباب الفتنة عند الرجال ، وشرع لها ذلك بين النساء فتكون لابسة لباس حشمة حتى يقتدى بها بين النساء ، والواجب تقوى الله على الطبيب والطبيبة والمريض والمرضة والممرض أن الواجب على الطبيبات والممرضة ، لا بد من تقوى الله في حق الجميع ، كما أن الواجب على الطبيبات والممرضات تقوى الله في ذلك وأن يكن محتشمات متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

س: بعض غرف المرضى بها تلفزيون ، بعضهم يريد ذلك والبعض الآخر لا يريد ذلك ، لما يسببه من مضايقات وتشويش على بعضهم ، فماذا نفعل والحال على ما ذكر ؟

ج: ينبغي في مثل هذا إذا كان المريض في حجرة ومعه مرضى آخرون لا يرضون التلفاز ألا يجعل عندهم التلفاز، جمعاً للقلوب وحسماً للفتنة، وإذا رغبوا فيه جميعاً فلا مانع من ذلك، بشرط ألا يشاهدوا فيه

إلا ما ينفعهم ، من قرآن بصوت منخفض ، وتعليم علم وغير ذلك مما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، ويغلق عما يضرهم من الأغاني والملاهي وما أشبه ذلك ، وإذا تركوه بالكلية فهو أحوط وأحسن ، وهم أعلم بمصالحهم وأنفسهم ، وأما أن يلزموا بشيء يضرهم ويؤذيهم وربما شغلهم عن النوم والراحة ، وربما كان بعضهم سفيها لا يبالي بإخوانه المرضى ، فذلك لا يجوز ، والواجب أن يكون تحت رقابة إنسان ثقة يتقي الله فيهم فلا يشغله إلا على ما ينفعهم برضاهم ، وإلا فليغلقه إذا لم يرضوا بذلك .

# س : ما حكم حفلات التوديع المختلطة من الجنسين، وما حكم العلاج بالموسيقى ؟

ج: الحفلات لا تكون بالاختلاط، بن الوجب أن تكون حفلات الرجال للرجال وحدهم وحفلات النساء للنساء وحدهن ،أما الاختلاط فهو منكر ومن عمل أهل الجاهلية نعوذ بالله من ذلك. أما العلاج بالموسيقى فلا أصل له بل هو من عمل السفهاء ، فالموسيقى ليست بعلاج ولكنها داء ، وهي من آلات الملاهي ، فكلها مرض للقلوب وسبب لانحراف الأخلاق ، وإنما العلاج النافع والمريح للنفوس إسماع المرضى القرآن والمواعظ المفيدة والأحاديث النافعة ، أما العلاج بالموسيقى وغيرها من آلات الطرب فهو مما يعودهم الباطل ويزيدهم مرضاً إلى مرضهم ، ويقل عليهم سماع القرآن والسنة والمواعظ المفيدة ،ولا حول ولا قوة إلا بالله .

س : هل إذا أفتى الطبيب للمريض بأي فتوى يأخذ بها
 المريض ، أم لا بد من الرجوع إلى عالم في ذلك ؟

ج: لا بد أن يراجع المريض العلماء فيما يقوله له الأطباء من الأحكام الشرعية ؛ لأن الأطباء لهم شأنهم فيما يتعلق بعلمهم ، والعلم الشرعي له أهله ، فلا يعمل المريض بالفتوى إلا بعد مراجعة أهل العلم ولو بالتلفون ، أو يرسل أحداً يسأل له ، والطبيب وغيره لا يجوز له أن يفتي إلا عن علم كأن يقول : سألت العالم الفلاني عن كذا وكذا فأجابني بكذا وكذا ، فالطبيب يسأل العلماء في أي مكان ، وفي أي مستشفى ، وفي أي بلاد ، عليه أن يسأل علماء البلاد وقضاتها عما أشكل عليه حتى يفتي به المرضى ، فالطبيب عليه أن يسأل وليس له أن يفتي بغير علم ، لأنه ليس من أهل العلم الشرعي، وإنما عليه أن يخبر عما يتعلق بالطب ويتحرى في ذلك وينصح .

س: أنا محرض وأعمل في تحريض الرجال ومعى محرضة تعمل في نفس القسم في وقت ما بعد الدوام الرسمي ويستمر ذلك حتى الفجر، وربا حصل بيننا خلوة كاملة ، ونحن نخاف على أنفسنا من الفتنة ولا نستطيع أن نغير من هذا الوضع فهل نترك الوظيفة مخافة لله وليس لنا وظيفة أخرى للرزق ، نرجوا توجيهنا بما ترون ؟

ج: لا يجوز للمسؤولين عن المستشفيات أن يجعلوا ممرضاً مداوماً ومرضة يبيتان وحدهما في الليل للحراسة والمراقبة ، بل هذا غلط ومنكر

عظيم ، وهذا معناه الدعوة للفاحشة، فإن الرجل إذا خلا بالمرأة في محل واحد فإنه لا يؤمن عليهما الشيطان أن يزين لهما فعل الفاحشة ووسائلها ، ولهذا صح عن رسول الله علله أنه قال : « لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما » (() فلا يجوز هذا العمل، والواجب عليك تركه ؛ لأنه محرم ويفضي إلى ما حرم الله عز وجل، وسوف يعوضك الله خيراً منه إذا تركته لله سبحانه، لقول الله عز وجل : ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (() وقوله سبحانه : ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (() وقوله سبحانه : ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (() وهكذا الممرضة عليها أن تحذر ذلك وأن تستقيل إذا لم يحصل مطلوبها؛ لأن كل واحد منكما مسؤول عما أوجب الله عليه وما حرم عليه .

س: أنا طبيب في غرفة الكشف ترافقني عمرضة في نفس الغرفة ، وحتى يحضر مريض يحصل بيننا حديث في أمور شتى ، فما هو رأي الشرع في هذا ؟

ج: حكم هذه المسألة حكم التي قبلها، فلا يجوز لك الخلوة بالمرأة ، ولا يجوز أن يخلو ممرض أو طبيب بممرضة أو طبيبة ، لا في غرفة الكشف ، ولا في غيرها ، للحديث السابق ، ولما يفضي إليه ذلك من الفتنة إلا من رحم الله ، ويجب أن يكون الكشف على الرجال للرجال وحدهم ، وعلى النساء للنساء وحدهن .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في الرضاع برقم ١٠٩١ ، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم ١٠٩ و ١٧٢ .

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة الطلاق ، الأيتان ٢ ـ ٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الطلاق ، من الآية ٤ .

س : بعض منسوبات المستشفى يضعن مساحيق للتجميل، وقد يكون ذلك جهلاً منهن بهذا أثناء العمل ؟ .

ج: إذا كن براهن الرجال فلا يجوز لهن ذلك ،أما بين النساء فلا بأس، ويجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال بالنقاب ونحوه ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنَعًا فَسَتَكُوهُنَ مِن وَرَآءِ لِقُلُوبِهِنَّ ﴾ (") وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يُبُدِينَ إِنَّا لِمُعُولَتِهِنَ ﴾ (") وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآهِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآهِ مِنَ أَوْ ءَابَآهِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآهِ مِنَ أَوْ مَابِينَ إِخْوَلِنِهِنَ أَوْ مَنِي اللّهِ والزينة .

## القسم الثاني (٣)

س : ما رأي سماحتكم في تطبيب المرأة للرجال في مجال طب الأسنان ، هل يجوز، علما بأنه يتوفر أطباء من الرجال في نفس المجال ونفس البلد ؟

ج: لقد سعينا كثيراً وعملنا كثيراً مع المسؤولين لكي يكون طب الرجال للرجال وطب النساء للنساء ، وأن تكون الطبيبات للنساء والأطباء للرجال في الأسنان وغيرها ،وهذا هو الحق؛ لأن

<sup>(</sup>١) سورة الأخزاب ، من الآية ٥٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة النور ، من الآية ٣١ .

 <sup>(</sup>٣) هذه الفتارى إجابة لأسئلة طرحت في ختام محاضرة لسماحة الشيخ بمستشفى النور في مكة يوم
 الإثنين ١٤١٢/٧/٢٧هـ .

المرأة عبورة وفيتنة إلا من رحم الله ، فالواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساء والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب رجل فهذا لا بأس به ، والله يقول : ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَا مَا أَضَّطُرِرُتُم إِلَيْكِ ﴾ (١) وإلا فالواجب أن يكون الأطباء للرجال والطبيبات للنساء ؛ وأن يكون قسم الأطباء على حدة ؛ أو يكون مستشفى خاصاً للرجال ومستشفى خاصاً للنساء حتى يبتعد الجميع عن الفتنة والاختلاط الضار، هذا هو الواجب على الجميع .

س: أنا طبيب حصلت على بعشة إلى خارج المملكة الإكمال دراستي ، ولكن زوجتي عارضتني بسبب أنها بلاد كفر وكيف تحافظ على الحجاب ، وهل كشف الوجه محرم خاصة وأنه أساسى للدخول إلى أي بلد ؟

ج: الواجب التستر والحجاب على المؤمنة ؛ لأن ظهور وجهها أو شيء من بدنها فتنة، قال تعالى في كتابه العظيم :﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَنَ مَنَعًا فَسَّتَكُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِمَائٍ ذَالِكُمُّ أَطَّهَرُ لِقُلُوبِكُمُّ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ (٢) فبين سبحانه أن الحجاب أطهر للقلوب ،وعدم

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، من الآية ١١٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الأحزاب ، من الآية ٥٣ .

الحجاب خطر على قلوب الجميع ، ويقول الله جل وعلا : ﴿ يَكَأَيّهَا النّبِيُّ قُل لِآذَوْجِكَ وَبِنَانِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَيْبِيهِ فَيْ ذَلِكَ أَدْفَى أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴾ (() الآية والجلباب ما تضعه المرأة على رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها زيادة على الملابس العادية ، قال سبحانه : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ بَيْ أَوْ بَيْ أَنْوَلِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَ أَوْبَعِنَ أَوْ أَبْنَاءً بُعُولَتِهِنَ أَوْ للعينين فقط ، فإذا كانت تتستر النقاب وهو الذي فيم نقب للعين أو للعينين فقط ، فإذا كانت تتستر وتحتجب عن المؤمن فعن الكافر من باب أولى ، ولو استنكروا ذلك فهم قد يستنكرونه ثم يعرفونه بعدما يبين لهم أن هذا هر الشرع في الإسلام .

س : ما الحكم في استئصال الرحم للتعقيم \_ أي منع الحمل \_ لأسباب طبية حاضرة ومستقبلية كما تتوقعها الجهات الطبية والعلمية ؟

ج: إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وإلا فالواجب تركه ؛ لأن الشارع يحبذ النسل ويدعو إلى أسبابه لتكثير الأمة ، لكن إذا كان هناك ضرورة فلا بأس ، كما يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتاً للمصلحة الشرعية .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، من الآية ٥٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة النور ، من الآية ٣١ .

س: إذا تم تشخيص حمل وبان فيه عيب خلقي وتشوهات خلال أشهر الحمل ، فهل يسمح بتفريفه ،أي : بإنزال الحمل قبل استكمال شهوره ؟

ج: لا يجوز ذلك ، بل الواجب تركه فقد يغيره الله ، وقد يظن الأطباء الظنون الكثيرة ويبطل الله ظنهم ويأتي الولد سليماً . والله يبتلي عباده بالسراء والضراء ، ولا يجوز إسقاطه من أجل أن الطبيب ظهر له أن فيه تشوهاً ، بل يجب الإبقاء عليه ، وإذا وجد مشوهاً فالحمد لله يستطيع والداه تربيته والصبر عليه ولهما في ذلك أجر عظيم ، ولهما أن يسلماه إلى دور الرعاية التي جعلتها الدولة لذلك ، ولا حرج في ذلك، وقد تتغير الأحوال فيظنون التشوه وهو في الشهر الخامس أو السادس ثم تتعدل الأمور ويشفيه الله وتزول أسباب التشوه .

س : الخنثى هل يعامل معاملة الأنثى علماً بأنه لم يتضع أمره، وهل ينطبق عليه جميع ما ينطبق على الأنثى من انقضاء العدة وغيرها من الأمور المتعلقة بالنساء ؟

ج: الخنثى فيه تفصيل. فالخنثى قبل البلوغ يشتبه هل هو ذكر أو أنثى ؛ لأن له آلتين آلة امرأة وآلة رجل ، لكن بعد البلوغ يتبين في الغالب ذكورته أو أنوثته. فإذا ظهر منه ما يدل على أنه امراة مثل أن يتفلك ثدياه ، أو ظهر عليه ما يميزه عن الرجال بحيض أو بول من آلة الأنثى ، فهذا يحكم بأنه أنثى وتزال منه آلة الذكورة بالعلاج الطبي المأمون. وإذا ظهر منه ما يدل على أنه ذكر كنبات اللحية والبول من آلة الذكر وغيرها

مما يعرفه الأطباء فإنه يحكم بأنه ذكر ويعامل معاملة الرجال، وقبل ذلك يكون موقوفاً حتى يتبين الأمر هل هو ذكر أو أنثى ، وهو بعد البلوغ كما قال العلماء بتبين أمره .

س: ما حكم بتر جزء معين من الإنسان زائد ، كبتر الأصبع أو غيرها ، هل ترمى مع النفايات ، أو أنها تجمع ويكلف شخص بدفنها عقابر المسلمين ؟ .

ج: الأمر واسع فليس لها حكم الإنسان ؛ ولا مانع من أن توضع في النفاية أو تدفن في الأرض احتراماً لها فهذا أفضل ، وإلا فالأمر واسع والحمد لله كما قلنا فلا يجب غسله ولا دفنه إلا إذا كان جنيناً أكمل أربعة أشهر ،أما ما كان لحمة لم ينفخ فيها الروح أو قطعة من أصبع أو نحو ذلك فالأمر واسع ، لكن دفنه في أرض طيبة يكون أحسن وأفضل .

س: يراجعني بعض المرضى الذين أقدموا على شرب المسكر وتناول المخدر، وقاموا على إثر ذلك بارتكاب بعض الجرائم مثل الزنا واللواط، هل أقوم بالتبليغ عنهم أم لا ؟

ج: عليك النصيحة ،تنصح لهم وتحثهم على التوبة، وتستر عليهم ولا ترفع أمرهم ولا تفضحهم ، وتعينهم على طاعة الله ورسوله ، وتخبرهم أن الله سبحانه يتوب على من تاب، وتحذرهم من العودة إلى هذه المعاصي ؛ لقول الله سبحانه : ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا لَهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ فِالْمُعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكر ﴾ (١) الآية بعضُهُمْ أَوْلِيَا لَهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ فِالْمُعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكر ﴾ (١) الآية

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، من الآية ٧١ .

وقوله سبحانه : ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۚ إِنَّ ٱلْإِسْكَنَ لَفِي خُسَرٍ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ الْمَامُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبِ ﴾ (() وقول النبي ﷺ عليه وقول النبي ﷺ عليه وسلم أيضا : « من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة » (() رواهما الإمام مسلم في صحيحه ، والله ولي التوفيق .

س: إنسان أصيب بحرض الإيدز وقرر الأطباء أن عمره في هذه الحياة قصير جداً ، فما الحكم في توبته في هذا الوقت؟

ج: عليه أن يبادر بالتوبة ، ولو في لحظة الموت ؛ لأن باب التوبة مفتوح مهما كان ما دام عقله معه ، وعليه أن يبادر بالتوبة والحذر من المعاصي ولو قالوا أن عمرك قصير فالأعمار بيد الله ، وقد يخطى ظنهم فيعيش طويلاً ، وعلى كل تقدير فالواجب البدار بالتوبة والصدق في ذلك حتى يتوب الله عليه ، لقول الله تعالى : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ عَيْمًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونِ لَعَلَكُم تُقْلِحُون ﴾ (") وقوله سبحانه : ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً ثُمَّ اَهْتَدَى ﴾ (الله عليه ، وقول الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » (الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » (المعنى ما لم يغرغر بها الإنسان ويزول شعوره . والله المستعان .

<sup>(</sup>١) سورة العصر كاملة .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم في الإيمان برقم ٨٢ ، والترمذي في البر والصلة برقم ١٨٤٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواد مسلم في الذُّكر والدُّعاء برقم ٤٨٦٧ ، والترمذي في الحدود برقم ١٣٤٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) سُورة النور ، من الآية ٣١ .

<sup>(</sup>٥) سورة طه، من الآية ٨٢.

<sup>(</sup> ٦ ) رواه الترمذي في الدعوات برقم ٣٤٦٠ واللفظ له ، ورواه ابن ماجه في الزهد برقم ٤٢٤٣ ، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٥٨٨٥ .

س: بعض المرظفين يتهرب من العمل لوجود مصالح أخرى لديه شخصية غير الوظيفة، فيستأذن من رئيسه ويختلق الأعذار التي غالباً ما تكون مقنعة أو غير مقنعة، فإذا كان رئيسه يعلم بعدم صحتها، فهل يأثم على موافقته الإذن للموظف ؟

ج: لا يجوز لرئيس الدائرة أو مديرها أو من يقوم مقامهما أن يوافق على شيء يعتقد عدم صحته ، بل عليه أن يتحرى إن كان هناك ضرورة في الاستئذان لحاجة ماسة والاستئذان لا يضر العمل فلا بأس به، أما الأعذار التي يعرف أنها باطلة أو يغلب على ظنه أنها باطلة فإن على رئيسه أن لا يأذن له ولا يوافق عليه ؛ لأن ذلك خيانة للأمانة وعدم نصح لمن ائتمنه وللمسلمين ، يقول عليه الصلاة والسلام : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » (() وهذه أمانة، والله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا أَمَانَة، والله سبحانه ويقول سبحانه في وصف المؤمنين : ألا مَكنَتِ إِلَىٰ آهَلِها ﴾ (() الآية ، ويقول سبحانه في وصف المؤمنين : ﴿ وَاَلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتُهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ (() ويقول سبحانه : ﴿ وَتَخُونُوا اللّهَ وَالرّسُولَ وَتَخُونُوا اللّهَ وَالرّسَولَ وَتَخُونُوا اللّهَ وَالرّسُولَ وَتَخُونُوا اللّهَ وَالرّسَانِهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَالنّهُ مَالمَانِهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَالْتَهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالرّسُولَ وَتَعُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْولَا اللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجمعة برقم ٨٤٤ ، ومسلم في الإمارة برقم ٣٤٠٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة النساء ، من الآية ٥٨ أ.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون ، الآية ٨.

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الأنفال ، الآية ٢٧ .

س : بعض المرضى من المسلمين يموت على غير القبلة بسبب وضع السرير في المستشفى لغير القبلة ؟

ج: لا حرج في ذلك ، والسنة أن يستقبل بالمريض القبلة إذا تيسر ذلك عند حضور الوفاة ، وإلا فلا حرج .

س: ما حكم من يأخذ أدوية من الصيدلية التي يشرف عليها ويرسلها إلى مريض آخر في مستشفى آخر أو في البيت بحجة أنه مسلم وأنها ليست للبيع ؟

ج: هذا له نظام وتعليمات، فإذا كانت الصيدلية للمستشفى خاصة فلا تصرف الأدوية منها إلى غير المرضى المراجعين له! لأن هذا مستشفى له مراجعون، فالواجب أن تصرف أدوية الصيدلية المذكورة لهم ولا تنقل إلى مستشفى آخر؛ وكل مستشفى له صيدلية فلا ينقل من هذا لهذا، لأنها تعليمات من جهة الدولة، وإذا كانت لدى الصيدلية تعليمات من وزارة الصة تسمح لها بصرف الأدوية إلى غير المستشفى المعدة له فلا بأس ؛ وإلا فالواجب الخضوع للتعليمات ولا يزاد عليها.

س: بعض العاملين في قطاع الصحة يحتم عليهم عملهم الاختلاء بامرأة أجنبية خاصة في آخر الليل في أقسام التنويم داخل مكاتب الأطباء المخصصة ،وعند نصحهم بضرورة وضع حل لمثل هذه الأمور، يوجهون اللوم على المسؤولين ، فماذا لو كان هناك إرشاد وتوجيه في مثل هذه الحالات ؟

ج: الواجب أن يتولى ذلك رجال ثقات ، وإذا دعت الحاجة إلى نساء فالواجب أن يكن جماعة من النساء حتى لا يحدث خلوة ، والجماعة من النساء اثنتان أو أكثر يكن على حدة مستقلات والرجال

وحدهم ، هؤلاء للنساء وهؤلاء للرجال ، وليس للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية عنه لا في الليل ولا في النهار، وليس للطبيب ولا لغيره أن يخلو بالطبيبة أو المريضة ، لقول النبي على: « لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما » (١).

س : ما حكم من يسلم أشياء ثمينة بدعوى أنها هدية لمن يرأسه في العمل ؟

ج: هذا خطأ ووسيلة لشر كثير والواجب على الرئيس أن لا يقبل الهدايا فقد تكون رشوة ووسيلة إلى المداهنة والخيانة ، إلا إذا أخذها للمستشفى ولمصلحة المستشفى لا لنفسه ، ويخبر صاحبها بذلك فيقول له هذه لمصلحة المستشفى لا آخذها أنا ، والأحوط ردها ولا يقبلها له ولا للمستشفى ؛ ذلك قد يجره إلى أخذها لنفسه ، وقد يساء به الظن ، وقد يكون للمهدي بسببها جرأة عليه وتطلع لمعاملته أحسن من معاملة غيره؛ لأن الرسول ع الله لل الله الله الناس لجمع الزكاة قال : هذا لكم وهذا أهدي إلى، فأنكر عليه النبي عليه ذلك وخطب في النساس وقال: « ما بال الرجل منكم نستعمله على أمر من أمر الله ، فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلى ، ألا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه » (٢) أخرجه مسلم في صحيحه . وهذا الحديث يدل على أن الواجب على الموظف في أي عمل من أعمال الدولة أن يؤدى ما وكل إليه، وليس له أن يأخذ هدايا فيما يتعلق بعمله ، وإذا أخذها فليضعها في بيت المال ولا يجوز له أخذها لنفسه لهذا الحديث الصحيح ، ولأنها وسيلة للشر والإخلال بالأمانة ،ولا حول ولا قوة إلا بالله .

<sup>(</sup> ١ ) رواه الترمذي في الرضاع برقم ١٠٩١ ، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم ١٠٩ و ١٧٢ . ( ٢ ) رواه البخاري في الهبة برقم ٢٤٠٧ ، والأيمان والنذر برقم ٦١٤٥ ، ومسلم في الإمارة برقم ٣٤١٣ ، و٣٤١٤ .

#### نصيعة لمن أسرف على نفسه نم تاب

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الرسالة المرفقة الذي أسرف على نفسه ثم منَّ الله عليه بالتوبة ... وفقه الله لما فيه رضاه .. آمين

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

نوصيك بشكر الله على ما من به عليك من التوبة والاعتراف بأخطائك ، ونوصيك بإخراج ما يغلب على ظنك أنه من كسب حرام في وجوه البر ، مع التوبة الصادقة المشتملة على الندم على ما سلف، والإقلاع عن فعل الحرام ، والعزم الصادق على ألا تعود إليه وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة ؛ كِما قال الله سبحانه : ﴿ وَتُوبُولُ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ "' وقَالَ النَّبَى عَلَّهُ : « التوبة تجب ما قبلها » (٢) وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » (٣) ونوصيك بالإكثار من الأعمال الصالحة من الصلاة والصوم والذكر ، لقول الله عز وجل : ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ آهْتَدَى ﴾ (1) .

وفقنا الله وإياك لما يرضيه ، وأعاذنا وإياك وسائر المسلمين من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه خير مسؤول ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتد.

تكميل: أما الحج والصلوات فصحيحة إن شاء الله إذا كنت أديتها على الوجمه الشرعي ، وأكل الحرام ينقص ثوابها ولا يبطلها وفق الله مفتى عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الجميع .

وإدارة البحوث ألعلمية والإفتاء

<sup>(\*)</sup> صدر الجواب من مكتب سماحته ، برقم ٣٠٢/خ في ١٤١٥/٢/١٣هـ .

<sup>(</sup>١) سورة النور ، من الآية ٣١ . (٢) الحديث ورد في تفسير ابن كثير عند تفسير قوله تعالى :

<sup>«</sup> يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً » في سورة التحريم جـ ٤ ص ٣٩٢ .

## جريمة الزنا والفلاص من أناره <sup>(\*)</sup>

س : ماذا يجب على من وقع في جريمة الزنا للخلاص من آثار فعلته تلك

ج: الزنا من أعظم الحرام وأكبر الكبائر، وقد توعد الله المشركين والقتلة بغير حق والزناة بمضاعفة العذاب يوم القيامة والخلود فيه صاغرين مهانين لعظم جريمتهم وقبح فعلهم، كما قال الله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ اللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونِتُ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَشَامًا ﴿ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَكَدَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَعْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ١١ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَالِحًا ﴾ (١) في على من وقع في شيء من ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى التوبة النصوح ، وإتباع ذلك بالإيمان الصادق والعمل الصالح ، وتكون التوبة نصوحا إذا ما أقلع التائب من الذنب ، وندم على ما مضى من ذلك ، وعزم عزماً صادقاً على أن لا يعود في ذلك ، خوفاً من الله سبحانه ، وتعظيماً له ، ورجاء ثوابه ، وحذر عقابه ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًاثُمُّ آهَٰتَدَیٰ ﴾ (٢) فالواجب علی کل مسلم ومسلمة أن يحذر هذه الفاحشة العظيمة ووسائلها غاية الحذر، وأن يبادر بالتوبة الصادقة مما سلف من ذلك ،والله يتوب على التائبين الصادقين ويغفر لهم .

<sup>( \* )</sup> نشر السؤال مع جوابه في جريدة الجزيرة بعددها ٧٢٢٣ في ١٤١٣/١/٨هـ . ( ١ ) سورة الفرقان ، الآيات ٦٧ ــ ٦٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة طه ، الآية ٨٢ .

#### ليس هناك نص يعدد عمر الدنيا 🐩

س : هل هناك أي نص يحدد عمر الدنيا، أو الأرض ، وما مدى صحة ما يذكره بعض المشتغلين بالعلم بأن يجدوا عظام إنسان فيحددوا عمرها وعملايين السنوات أحياناً ؟

ج: لا يعلم الدنيا ولا متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه بإجماع أهل العلم؛ لأن هذا من علم الغيب الذي استأثر الله به ، لقوله سبحانه : ﴿ قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَا اللهَ ﴾ (() . وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرَسَنهَا قُل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِي لَا يُجَلِيهَا لِوقَنْهَا إِلَا هُو تَقُلتَ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَا بَغَنْهُ يَسَتَلُونَكَ كَأَنَّكَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَا بَغَنْهُ يَسَتَلُونَكَ كَأَنَّك مَعْهَا عِندَ اللهِ وَلَنكِنَ آكُثَر النَّاسِ حَفِي عَنْهَا قُل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللهِ وَلَنكِنَ آكُثَر النَّاسِ حَفِي عَنْهَا قُل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللهِ وَلَنكِنَ آكُثَر النَّاسِ كَيْقَلَمُونَ ﴾ (() .

وقول النبي عَلَيْ الجبرائيل لما سأله عن الساعة : « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » (٢) في خمس لا يعلمهن إلا الله ، ثم تلا رسول الله عَلَيْ قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ لَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ لَ اللهُ عَلَيْ قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ لَ اللّهَ عَن هذا المعنى الْعَني هذا المعنى كثيرة ، والله ولى التوفيق .

مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

<sup>(\*)</sup> ضمن أسئلة صحيفة المسلمون بإملاء سماحته في ١٤/١٦/١٢٥هـ .

<sup>(</sup>١) سورة النمل ، من الآية ٦٥ . (٢) سورة الأعَّراف ، من الآية ١٨٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري في الإيمان برقم ٤٨ ، ومسكّم في الإيمان برقم ١٠ ( ٤ ) سورة لقمان ، من الآية ٣٤ .

## حكم من لا يدري ني أمور الإسلام إلا قليلاً 😭

س: يوجد كثير من المسلمين خاصة في الدول التي كانت فيها الشيوعية ، وهؤلاء كما ذكر عدد ممن زارهم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه وقد يصلي بعضهم الظهر خمس ركعات ، أو لا يدري أن من بين فرائض الإسلام صوم أو حج ، فما حكم هؤلاء ، وكيف يحاسبون ؟

ج: الواجب على أهل العلم والدعاة إلى الله سبحانه أن يعلموهم ويرشدوهم ؛ لقول الله عنز وجل : ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِى ٱحْسَنُ ﴾ (() وقوله سبحانه : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ هُوَلًا مِمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَدَلِحًا ﴾ (() الآية وقول النبي عَلَي قولًا مِمَّن دَعا إلى ٱللهِ وَعَمِلَ صَدَلِحًا ﴾ (() الآية وقول النبي عَلَي : « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » (() والواجب عليهم أن يتعلموا ويتفقهوا في الدين ، وأن يسألوا أهل العلم، والواجب عليهم أن يتعلموا ويتفقهوا في الدين ، وأن يسألوا أهل العلم، كما قال الله سبحانه : ﴿ فَسَنَالُوا أَهْلَ ٱلذِّرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (() . وبذلك تحصل لهم البصيرة والفقه في الإسلام إن شاء الله ، نسأل

الله أن يفقههم في الدين ، وأن ييسر لهم دعاة الهدى إنه جواد كريم . أما لو ماتوا على حالهم لم تبلغهم الدعوة فهم كغيرهم من أهل الفترة أمرهم إلى الله سبحانه ، وقد صحت الأحاديث عن رسول الله على فيمن لم تبلغهم الدعوة ، أنهم يمتحنون يوم القيامة ، فمن نجح دخل الجنة ومن لم ينجح دخل النار ، نسأل الله لنا ولهم ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه والسلامة من أسباب غضبه إنه سميع قريب .

<sup>(\*)</sup> ضمن أسئلة صحيفة المسلمون بإملاء سماحته في ١٤١٦/١/٢٥ه.

 <sup>(</sup>١) سورة النحل ، من الآية ١٢٥ . (٢) سورة فصلت ، من الآية ٣٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم في الإمارة برقم ٩٠٥ واللفظ له ، والترمذي في العلم برقم ٢٥٩٥ ، وأبو داود في الأدب برقم ٤٤٦٤ :

<sup>(</sup> ٤ ) سورة النحلُّ ، من الآية ٤٣ .

#### هدم قبر لإعادة حفره وبنائه 🔭

س : قبر تهدم وأريد إعادة حفره وبنائه وفيه عظام ، فماذا أفعل بها ؟ وهل يجوز بناء القبر بالحصى والإسمنت أو الطوب والإسمنت ؟

ج: إذا تهدم القبر يعاد إليه التراب، ويسوى ظاهره كسائر القبور حتى لا يمتهن ، أما بناؤه وتجصيصه فلا يجوز ، لما ثبت عن النبي عَلَيْكُ ، من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضى الله عنهما قال: « نهى رسول الله 🎏 أن يجصص القبر وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه » (١) رواه مسلم في صحيحه ؛ ولأن تجصيصه والبناء عليه من أسباب الغلو فيه ودعائه من دون الله ، كما وقع ذلك لكثير من الناس لما عظمت قبورهم وبنيت عليها القباب والمساجد ، اتخذها الناس أربابا من دون الله ، بدعائها ، وبالاستغاثة بها ، والتبرك بها ، وطلب المدد منها كما يفعل ذلك كثير من الناس عند قبر الحسين وقبر البدوى وغيرهما ، ولهذا ثبت عن رسول الله عَلَي أنه قال: « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد «(۱) متفق على صحته ، وفي الصحيحين أيضا عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أنهما ذكرتا للنبي علله كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال ﷺ: « أُولئك إذا مات منهم الرجل الصالع بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله » (٣) وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله

<sup>(\*)</sup> ضمن أسئلة صحيفة المسلمون ، بإملاء سماحته في ١٤١٧/٣/١٨هـ .

<sup>(</sup>١) رواًه مسلم في الجنائز برقم ١٦٦٠ واللفظ له ، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١٣٦٣٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري قي الجنائز برقُم ١٣٠١ ، ورواه مسلم في المسَّاجد وَّمواضع الصلاة برَقمٌ ٨٢٣ ُ، واللفظ متفق عليه .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري في الجنائز برقم ١٢٥٥ واللَّفظ له ، وروّاه مسلم في المساجد ومواضع الصّلاة برقم ٢٢٣ ، والنسائي في المساجد برقم ٦٩٧ .

البجلى رضي الله عنه عن النبي على أنه قال: « إن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ، ولوكنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك » (۱) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

فالواجب على جميع المسلمين من حكومات وشعوب أن يتقوا الله سبحانه ، وأن يحذروا من الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذ المساجد عليها عملاً بنهي النبي على وطاعة له ، وحذراً من مغبة ذلك ، فإن ذلك وسيلة إلى الغلو في الأموات ودعائهم والاستغاثة بهم وطلبهم المد والعون ، وهذا هو الشرك الأكبر الذي كان يفعله كفار قريش وغيرهم من العرب والعجم حتى أزال الله ذلك من هذه الجزيرة بدعوة النبي الله وجهاده وجهاد أصحابه رضي الله عنهم وجهاد من تبعهم بإحسان من أئمة الهدى ودعاة التوحيد جعلنا الله منهم ، والله ولي التوفيق .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم ٨٢٧.

#### ائبتی علی توبتک

س: أنا فتاة مسلمة قد كانت لي بعض الهفوات والمعاصي ، وقد تبت منها والحمد لله .. لكن بعض أخواتي مشين في طريقي السابق وكلما نصحتهن ذكرنني بماضيي السابق فأضطر إلى تعنيفهن ومشاجرتهن ، وأنا يئست ومتألمة عندما أراهن يتبعن أسلوبي السابق ، فما نصيحتكم جزاكم الله خيراً ، وما نصيحتكم في الثبات على التوبة رغم أنني لا أجد من يعينني على ذلك من زميلات العمل والصديقات؟

#### الساعية نحر الهداية

ج: نصيحتي لك هي الإكثار من شكر الله على ما من به عليك من التوبة ، وأوصيك أيضاً بالثبات وسؤال الله سبحانه العون على ذلك، والحذر من صحبة الزميلات المنحرفات مع نصيحتهن وتحذيرهن من عاقبة أخلاقهن السيئة ، لقول الله عسز وجل : ﴿وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنِكُ مِنْكُمُ الله عَمْنُ مَا الله عَمْنُ وَاللّهُ وَمِنُونَ وَالْمُوْمِنِكُ مَا الله عَمْنُ مَا الله عَمْنُ وَلِي وَيَنْهَوَّنَ عَنِ المُنكر ﴾ (١) وقول النبي عَلَي : « الدين النصيحة » (١) وقوله عَلى : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا الشكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » (١) أصلح الله حالك وحالهن وأعاذ الجميع من نزغات الشيطان إنه جواد كريم .

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة الدعوة ـ عدد ١٥٣٥ في ١٤١٦/١١/٩هـ .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، من الآية ٧١ . (٢) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم ٨٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم في البر والصلة والآداب برقم ٤٦٨٥ ، وأحمد في مسند الكوفيين برقم ١٧٦٤٨ ، و١٧٦٥ .

#### رسالة شكر إلى الملك حسين على منسع إقسامة تمثاله

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة جلالة الملك الكريم حسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية \_ عمًان وفقه الله لما فيه رضاه ونصر به دينه آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :

فلقد أبلغني صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن عبدالرحمن الحصين الملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية في عمان في كتابه المؤرخ في ١٤١٧/١/هـ أن جلالتكم قد منع إقامة تمثال لكم في عمان ، فسرني ذلك كثيراً ، وشكرت لجلالتكم هذا العمل، ورأيت الكتابة إلى جلالتكم في ذلك شاكراً وراجياً من جلالتكم إصدار الأمر الكتابة إلى جلالتكم في ذلك شاكراً وراجياً من جلالتكم إصدار الأمر الكريم بتحكيم الشريعة المطهرة في المملكة الأردنية الهاشمية في جميع الشؤون ، كما حكم بها جدكم أفضل الخلق محمد الله سبحانه : ﴿ فَلا وَرَيِّكَ الراشدون وأنمة الهدى بعدهم ؛ عملاً بقول الله سبحانه : ﴿ فَلا وَرَيِّكَ لَا يُحِدُوا فِيَ المناسِبِ مَن اللهِ عَن وجل : لا يُوقِنُونَ حَمَّن يُتَعَالِمُونَ وَمَن آحَسَنُ مِن اللهِ حُكَما لِقَوْمِ وَجل : يُوقِنُونَ وَمَن آحَسَنُ مِن اللهِ حُكَما لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ (١) ﴿ وَمَن لَد يَحَكُم بِما أَنزُلُ اللهُ فَأُولَيِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ (١) ﴿ وَمَن لَد يَحَكُم بِما أَنزُلُ اللهُ فَأُولَيَكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ (١) ﴿ وَمَن لَد يَحَكُم بِما أَنزُلُ اللهُ فَأُولَيَكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ (١) ﴿ وَمَن لَد يَحَكُم بِما أَنزُلُ اللهُ فَأُولَيَكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ (١) ﴿ وَمَن لَد يَحَكُم بِما أَنزُلُ اللهُ فَأُولَيَكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ (١) ﴿ وَمَن لَد يَحَكُم بِما أَنزُلُ اللهُ فَأُولَيَكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ (١) ﴿ وَمَن لَد يَحَكُم بِما أَنزُلُ اللهُ فَأُولَيَكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ (١) ﴿ وَمَن لَد يَحَكُمُ بِما أَنزُلُ اللهُ فَأُولَيَكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ (١) ﴿ وَمَن لَد يَحَدُمُ مِنا أَنزُلُ اللهُ فَأُولَيَكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ (١) ﴿ وَمَن لَد يَحَدُمُ مِنا اللهُ فَالْوَلَامُونَ ﴾ (١) ﴿ وَمَن لَد يَحْدِم أَلْوَلَهُ اللهُ فَالْوَلَهُ لَكُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ فَالْوَلَهُ لَا لَهُ اللهُ اله

<sup>(\*)</sup> صدر الخطاب من مكتب سماحته برقم ۱/۸۰۶ في ۱۴ /۱۱/۱۱۹هـ .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية ٦٥ . (٢) سورة المائدة ، الآية ٥٠

<sup>(</sup> ٣ ) سورة المائدة ، من الآية ٤٥ .

﴿ وَمَن لَّذَ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ (١) .

ولا يخفى على مثل جلالتكم أن في تحكيم الشريعة المطهرة صلاح أمر الدنيا والآخرة والفوز بالسعادة الأبدية .

فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدركم لذلك ويعينكم عليه ، وأن يصلح لكم البطانة ، وأن يعيذنامن مضلات الفتن وبطانة السوء ونزغات الشيطان إنه جواد كريم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

منتي عام الملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، من الآية ٤٧ .

#### نصیعة لن ارتکب معصیة وندم نــم نســـی وعاد <sup>(\*)</sup>

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سلمه الله ورعاه وحفظه .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :

أبعث إليك هذه الرسالة وكلى أمل في الله عز وجل ثم نصحكم ودعاؤكم لى بعد توفيق الله لكم ورضاه عنى عسى أن يغفر لى ويرحمنى حيث ابتليت بهمٌّ وغمٌّ وعلة لا أجد سبيلاً للنجاة منها ،أخاف أن أبدأ حديثى معك بكلمة أخى حيث إنى نجس من معصيتى التى بليت بها، معصية تهد الجبال ،أتمنى أن أجد فيك الناصح والداعي الذي لا ينساني بالدعاء ولو مرة عسى أن يغفر الله لى جزاك الله خيراً ، ابتليت بفاحشة اللواط مع زوجتي أم أولادي مع أني كثيراً ما دعوت الله أن ينسيني هذه المصيبة إلا أن دعوة المنافقين الضالين لا تستجاب ، وحتى أنى هذا العام أديت فريضة الحج إلا أنى ضيعت كل شيء حيث كانت زوجتي في حيض فلم أقالك نفسى فأتيتها في الدبر رغم أني متشكك من الإيلاج لكن النية موجودة إن ولج أو لم يلج الذكر ،أسأل سماحتكم إن كان هناك من طريقة تكرمني في هذا الفعل وتنجينى من عذاب الرب ؛ لأنى كلما فعلت فعلتى أندم قليلاً ثم أنسى كل شيء ، أرجو إفادتى والدعاء لى وأنا شاكر لكم ، كما أود أن أسأل إن كان الرد مكلف أرجو إفادتي عن تكلفة الجواب وكيف يمكنني سداد قيمته .

<sup>( \* )</sup> رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته برقم ١٤١٥/٢/٢٣ في ١٤١٥/٢/٢٢هـ .

وأخيرا أرجو الرد على رسالتي وبالنظر لها فنصحكم سيكون بفضل الله عونا لي على ترك هذا المرض الخبيث ، لا تتأخر علي بالرد أرجوك . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

#### العاصي . ع . ح . أ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

فننصحك بالتوبة إلى الله سبحانه مما سلف ، والحذر من العودة إلى فعل هذه المعصية الكبيرة ، ومن تاب تاب الله عليه ، كما قال النبي الله : « التوبة تجب ما كان قبلها » (الله عليه الصلاة والسلام : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » (الله فعليك بالصدق في التوبة والإخلاص فيها لله ، والعزم على عدم العودة، وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة ، أصلحك الله وأعاذك من شر نفسك وهواك ، وقبل توبتك إنه جواد كريم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

<sup>(</sup> ١ ) ورد هذا الحديث في تفسير ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا تَوْبُوا إِلَى الله توبة نصوحاً ﴾ في سورة التحريم جـ ٤ ص ٣٩٢ ط دار المعرفة بيروت ـ لبنان ١٤٠٣ هـ .

## اعــدل بـين أولادك 🐪

س: والدي لديه بيت قديم جدا في موقع ممتاز ويريد والدي تسجيل هذا البيت باسم شقيقي ، وأنا راض عن ذلك ولكن لي أخوات ، وقد سألت الوالد عن نصيبهن فقال : ما عليك منهن ، وقد استأذنتهن في ذلك ، وأخشى أن تكون موافقتهن وسماحهن بذلك خجلاً من الوالد ، أفيدونا ما حكم الشرع في ذلك ؟ .

أ \_ م \_ ب

ج: يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين إذا كانوا مرشدين ، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم ، بل عن نفس طيبة ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد ، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال ، وأطيب للقلوب ؛ لقول النبي على التها ، والعب للقلوب ؛ لقول النبي الله واعدلوا بين أولادكم » (۱) ، متفق على صحته .

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة الدعوة عدد ١٥٣٥ في ١٤١٦/١١/٩هـ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الهبة برقم ٢٣٩٨.

#### حكسم تعليق التماثم على العسبيان والرضى و تعليق الآيات القرآنية والأذكارعلى المدران ني الكساتب والسساجد (\*)

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حسرة الأخ المكرم ... وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :

فقد سألتم وفقكم الله ، عن حكم تعليق التمائم على الصبيان والمرضى ، وعن تعليق الآيات القرآنية والأذكار على الجدران في المكاتب والمساجد .

والجواب: قد صح عن رسول الله على أنه قال: « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » (() وقد أوضح أهل العلم في شرح هذا الحديث أن المراد بالرقى المنهي عنها: الرقى التي لا يعرف معناها أو بأسماء الجن ، أو بأسماء مجهولة .. أما الرقى بالآيات القرآنية والأدعية الشرعية ، فإنها مشروعة ولا بأس بها ؛ لقول النبي على : « لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا » (() أخرجه مسلم في صحيحه ، وقد ثبت عنه على أنه لما اشتكى رقاه جبرائيل عليه السلام بقوله : « بسم الله أرقيك ، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك ، بسم الله أرقيك » وكرر ذلك ثلاثاً .

<sup>( \* )</sup> صدر الجواب من مكتب سماحته في ١٤١٧/١٠/١٠هـ .

<sup>(</sup> ١ ) رواه أبو داود في الطب برقم ٣٣٨٥ ، وابن ماجه في الطب برقم ٣٥٢١ ، وأحمد في مسند المكثرين برقم ٣٤٣٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم في كتاب السلام برقم ٤٠٧٩ ، وأبو دَّاود في الطب برقم ٣٣٨٨ واللفظ له .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم في السلام برقم ٤٠٥٦ ، وابن ماجه في الطبّ برقم ١٥١٤ .

وثبت عن رسول الله عليه أنه كان يرقى بعض أصحابه .

وأما التمائم: فهي ما يعلق على الصبيان والمرضى من الحلق والودع، والخرق، والأوراق المكتوب فيها بعض الطلاسم، أو الكتابات المجهولة، وهكذا ما يكتب من الآيات القرآنية على الصحيح من قولي العلماء، كل ذلك يسمى تمائم، ويسمى حروزاً وجوامع، وكل ذلك لا يجوز، بل هو من الشرك الأصغر للحديث المذكور، وهو قوله على:

« إن الرقى والتمائم والتولة شرك » (١) رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن ؛ ولقول النبي على : « من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك » (١) وقال إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله : كانوا ـ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، من الآية ١٠٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه أبو داود في الطب برقم ٣٣٨٥ ، وأبن ماجه في الطب برقم ٣٥٢١ وأحمد في مسند المكثرين برقم ٣٤٣٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه أحمد في مسند الشاميين برقم ١٦٧٦٣ .

يعني بذلك أصحاب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ـ يكرهون التمائم كلها من القرآن ، وغير القرآن ، والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم ، وقد بسط العلامة الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله هذا البحث في كتابه ( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ) فليراجع لما فيه من الفائدة ( باب ما جاء في الرقى والتمائم ) .

وهذا الذي ذكرته لكم ، هو المعتمد عند المحققين من أهل العلم فيما يتعلق بالتمائم إذا كانت من القرآن ، أما إذا كانت من غير القرآن فلا خلاف في منعها للأدلة المذكورة .

والصواب: أن التمائم من القرآن ممنوعة أيضاً لعموم الأحاديث، ولما في منعها من الحيطة وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، وهي من الشرك الأصغر كما تقدم، وقد تكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد من يعلقها أنها تدفع البلاء بنفسها. وأما تعليق الآيات والأحاديث في المكاتب والمدارس فلا بأس به للتذكير والفائدة، وأما تعليقها في المساجد فيكره؛ لما في ذلك من التشويش على المصلين وإشغالهم. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل خير، وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه، والثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، ومن مضلات الفتن ... إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتى عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

#### الوصية بالاستمرار ني النصيمة

س : أجد صعوبة في الالتزام والاستقامة على الدين من بعض أقاربي وخاصة أخواتي وأمي فهم تنصحونني ؟

ج: نوصيك بالاستمرار في نصيحتهن وترغيبهن في طاعة الله ورسوله وتحذيرهن من المعاصي وقراءة الآيات والأحاديث عليهن المتعلقة بأعمالهن مع سؤال الله سبحانه لهن الهداية في أوقات الإجابة وغيرها. وإذا تيسر أن يساعدك في هذا بعض الأقارب وغيرهم من أهل العلم فهو أنفع وأقرب إلى قبولهن وهدايتهن لقول الله سبحانه: ﴿ وَتَمَاوَنُوا عَلَى ٱلِّبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ (١) وقوله عز وجل : ﴿ وَٱلْعَصِّرُ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٌ ١ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَيُّواصَوْا بِٱلْحَقِّ وَتُواصَوْا بِٱلصَّبْرِ ﴾ (١) وقوله سبحانه ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَوَا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَأَلِحَارَةُ ﴾ (٢) وقول النبي على: « الدين النصيحة » قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: « لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم » أخرجه مسلم في صحيحه ، وقوله على : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان » (نا أخرجه مسلم في صحيحه أيضا ، وقول النبي ﷺ: « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ، متفق على صحته ، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، أعانك الله على كل خير وأصلح حال الجميع .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، من الآية ٢. (٢) سورة العصر كاملة .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة التحريم ، من الآية ٣ .

## العقيدة الصونية باطلة

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. ج وفقه الله · سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :

فقد وصلتني رسالتك وصلك الله بهداه ، وما ذكرته فيها كان معلوماً ، وأخبرك بأن العقيدة الصوفية التي تقضي بأن الله في كل مكان عقيدة باطلة مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي وأتباعهم ، وهي العقيدة الصحيحة من الإيمان بأن الله سبحانه في السماء فوق العرش عال على جميع الخلق ، كما قال سبحانه في كتابه العزيز \_ القرآن الكريم \_ : ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ (ا) الآية من سورة طه ، وقوله سبحانه في سورة الأعراف : ﴿ إِنَ رَبِّكُمُ ٱللهُ النّبِي مَلَقَ ٱلسَّمَوَٰ وَ وَاللّا تَعالَى في سِستَّةِ آيتامِ مُمَّ ٱستَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ في سِستَّةِ آيتامِ مُمَّ ٱستَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ في سِستَّةِ آيتامِ مُمَّ ٱستَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ في سِستَّةِ آيتامِ مُمَّ ٱستَوَىٰ عَلَى من جملة السبع ، وقال تعالى : ﴿ وَالْمَنْ مِن فِي ٱلسَّمَاةِ أَن يُحْسِفَ من جملة السبع ، وقال تعالى : ﴿ وَالْمَنْ مِن فِي ٱلسَّمَاةِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ مَن فِي ٱلسَّمَاةِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

والآيات في هذا المعنى كثيرة ، فنوصيك بتدبر القرآن الكريم ؛ لأن فيه الهدى والنور والتوجيه إلى كل خير ، كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ هَاذَا الْقُرِّءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ اللَّهُ وَهُ ﴾ ('' ، وهكذا سنة الرسول على فيها الدلالة على كل خير ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

<sup>(\*)</sup> صدر الخطاب من مكتب سماحته برقم ۱۲/۳۱۲ في ۱٤١٧/١٢/١٤ ه. .

<sup>(</sup>١) سورة طه ، الآية ٥. (٢) سورة الأعراف ، الآية ٤٥. (٣) سورة الملك ، الآيتان ١٦، ١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ، الآية ٩ .

#### ويسرنى أن أبعث إليك الكتب التالية :

- ١ \_ نسخة من كتاب فتح المجيد .
- ٢ \_ نسخة من كتاب العقيدة الواسطية .
  - ٣ \_ نسخة من القواعد الأربع.
  - ٤ \_ نسخة من كتاب التوحيد .
  - ٥ \_ نسخة من كتاب كشف الشبهات .
    - ٦ \_ نسخة من ثلاثة الأصول .
- ٧ \_\_ بعض أجزاء من كتابي (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )
   نفعك الله بما فيها ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

#### أهمية العناية بمن يعتنق الإسلام في بلادنا 🐪

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة سمو الأمير المكرم وفقه الله لكل خير ونصر به دينه آمين .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :

فأعيد إلى سموكم الكريم جميع الأوراق المتعلقة بإسلام المرأة المدعوة ج. م. أ.. وأفيدكم أني أرى أنه لا يجوز تسفيرها إلى بلادها ولا تسليمها لزوجها الكافر ؛ لأن الإسلام فرق بينها وبينه ، والواجب حسن الظن بها وأمثالها ممن يعتنق الإسلام وعدم سوء الظن به ترغيباً له ولغيره في الإسلام ، وتثبيتاً لإسلامهم وإعانة لهم على الخير ، عملا بقول الله سبحانه : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلِّرِ وَٱلنَّقَوَى ﴾ (() وقول النبى بقول الله سبحانه : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلِّرِ وَٱلنَّقَوَى ﴾ (() وقول النبى وقول الله عن عون أخيه » (() وقول النبى وقوله على عون أخيه » (() وقوله على صحته .

والمشروع للدولة وفقها الله أن تحسن إلى هذه المرأة وأمشالها ممن يعتنق الإسلام في بلادنا وأن يبقوا في وظائفهم ، وإذا أرادت الزواج بالشخص المذكور في المعاملة أو غيره فلا بأس على أن يكون ذلك

<sup>( \* )</sup> صدر الخطاب من مكتب سماحته برقم ١١/١٢٩ش في ١٤١٦/٥/١٧هـ .

<sup>(</sup> ١ ) سورة المائدة ، من الآية ٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم في الذكر والدعاء برقم ٤٨٦٧ ، والترمذي في الحدود برقم ١٣٤٥ .

من طريق المحكمة ؛ لأن السلطان ولي من لا ولي له ، والقاضي نائب السلطان ، أما أولياؤها الكفرة فليس لهم ولاية عليها ؛ لأن الإسلام فرق بينها وبينهم فأرجو العناية بشأنها وأمثالها ، شكر الله سعيكم وضاعف مثوبتكم وجعلكم من أنصار الحق ، إنه جواد كريم .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

تكميل: على أن يكون تزويجها بعد خروجها من العدة لزوجها الكافر بعد إسلامها وذلك بوضع الحمل إن كانت حاملاً، أو بحيضها ثلاثاً بعد إسلامها، وهي مصدقة بذلك، لأنها أعلم بنفسها، وفق الله الجميع لما يرضيه.

## حكم إطلاق لفظة ، الشهيد ، على شفص معين "

إلى سماحة الوالد الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حرسه الله ورعاه .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :

فأرجو من سماحتكم إفتائي في حكم إطلاق لفظة
( الشهيد ) على المعين ، مثل أن أقول : الشهيد فلان ، وهل
يجوز كتابة ذلك في المجلات والكتب وجزاكم الله خيرا ؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده :

كل من سماه النبي على شهيداً فإنه يسمى شهيداً! كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم والغرق والقتيل في سبيل الله والقتيل دون دينه أو دون ماله أو دون أهله أو دون دمه ،لكن كلهم يغسلون ويصلى عليهم ما عدا الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات في المعركة! لأن الرسول على لم يغسل شهداء أحد الذين ماتوا في المعركة ولم يصل عليهم كما رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

<sup>( \* )</sup> صدرت الفتوى من مكتب سماحته في  $1817/0/1 \cdot$  .

### كيف أنزل المسديث 🗝

سماحة والدنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله من كل سوء آمين

فأبعث لسماحتكم سؤالاً راجياً تفضلكم الإجابة عليه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

س : إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بالوحي على الرسول فكيف أنزل الحديث ؟

<sup>( \* )</sup> من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من الأخ ع.ص.ح من لندن وصدر الجواب برقم ١/٢١٢٦ في ١٤١٧/٧/١هـ .

<sup>(</sup> ١ ) سورة الشعراء ، الآيات : ١٩٧ ـ ١٩٥ . ۖ ( ٢ ) سورة الدخان ، الآيات : ١ ـ ـ ٤ .

 <sup>(</sup>٣) سورة القدر ، الآيات : ١ ـ ٣ .
 (٤) سورة البقرة ، الآية ١٨٥ .

أما الحديث فيوحيه الله إلى نبيه وحياً بواسطة جبرائيل عليه الصلاة والسلام ، وتارة يتمثل له الملك في صورة إنسان ، فيسمعه ما يقول ، كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها .. والله ولي التوفيق .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

منتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تم ولله الحمد الجزء التاسع من مجموع ( فتاوى ومقالات متنوعة ) لسماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله ، ويليه ـ إن شاء الله ـ الجزء العاشر وهو في الصلاة

#### تنــــوـــه

يلاحظ القارىء أن الأجزاء المتعلقة بالعقيدة وما يلحق بها من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز أمد الله في عمره يدخل فيها أسئلة وأجوبة عن موضوعات ليست في العقيدة .

ومن باب التنويه فإن هذه الأسئلة كانت جزءاً من محاضرات تداولها الناس على الأشرطة، ومن المصلحة أن ترد متكاملة.

وبتوجيه من سماحة الشيخ فإن كل سؤال وجوابه سوف يوضع في مكانه من أبواب الفقه عندما يصل إليها الكتاب وينبه على مكانه السابق من الكتاب.

#### الصفحة

# الفهـــرس

|      | الموضوع                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------|
| ٥    | • نصيحة مهمة إلى عامة الأمة                                    |
| ١٤   | <ul> <li>الوصية بكتاب الله ( القرآن الكريم )</li> </ul>        |
| 44   | • الإجابة عن أسئلة متفرقة بعد المحاضرة                         |
| ٤٥   | • التواصي بالحق                                                |
| ٦٣   | • أقسام التوحيد                                                |
| ٧٢   | • أسئلة وأجوبتها بعد تعليق سماحته                              |
| ٧٨   | • التوحيد أولاً                                                |
| ٧٩   | • أمور التوحيد لا عذر فيها                                     |
| ٨٠   | <ul> <li>كلمة توجيهية في دورة رابطة العالم الإسلامي</li> </ul> |
| ٨٤   | <ul> <li>الحث على العناية بكتاب الله وتعلمه</li> </ul>         |
| 94   | • بيان حقوق ولاة الأمور على الأمة                              |
| ۲۰۳  | • حول طاعة الأمير                                              |
| ۰. ۱ | ٠٠ حكم التبرك بآثار النبي ﷺ والتوسل به                         |
| 176  | • تعليق على كلمة الشيخ ناصر الدين الألباني                     |
| ۸۲۸  | • بيان أهمية الفقه الإسلامي                                    |
| 127  | <ul> <li>وجوب وقاية النفس والأهل من النار</li> </ul>           |
| 127  | • تنبيه على ما وقع في الغلو في قصيدة منشورة في مجلة الرابطة    |
| ٨٤٨  | • نصيحة حول الزلازل                                            |
| ۲٥٣  | • من حكمة الله تعالى ابتلاء العباد بالمصائب والفتن             |
| ۱٦٤  | • الخشرء لابصرف للرسول ﷺ                                       |

| الصفحة | الموضوع                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 178    | و تقريظ وتحبيذ على قصيدة معالي الشيخ راشد الخنين                 |
| 174    | • تقريظ على قصيدة الشيخ صالح بن حسين العلي                       |
| 145    | • الفرق بين الكفر والشرك                                         |
| 177    | • السنة ومكانتها في الإسلام وأصول التشريع                        |
| 144    | • بيان حكم الشرع في روجيه جارودي                                 |
| ۲.۳    | • تحذير وبيان عن مؤتمر بكين للمرأة                               |
| ۲.0    | • معنى تنقض عرى الإسلام عروة عروة                                |
| ***    | • الإمام ابن تيمية لم يستحسن الاحتفال بالمولد النبوي             |
| 212    | • كلمة في حفل التوعية الإسلامية في الحج                          |
| 222    | • موقف الدعاة والعلماء من كثرة انتشار الباطل                     |
| 777    | • رد على المفترين على العلماء                                    |
| 24.    | • الوهابية لا تناصب آل البيت العداء بل هي على طريقة السلف الصالح |
| 242    | • رد الافتراء على شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب                  |
| 277    | ● حول تفضيل أحد الأولاد على الآخرين في العطاء                    |
| 240    | • حول اعتماد بعض الناس على الكتب الفكرية والثقافية               |
| 227    | • نصيحة للدعاة في عدم استعجال ثمار دعوتهم                        |
| 247    | • ليس الحنابلة هم السلفيون فقط                                   |
| 244    | <ul> <li>تحذير من الوقوع في أعراض الناس والغيبة</li> </ul>       |
| ۲٤.    | • نصيحة عامة للمسئولين الأفغان                                   |
| 724    | <ul> <li>دعوة إلى دعم الهيئة العليا للبوسنة والهرسك</li> </ul>   |
| 727    | • حث المسلمين على التبرع ومساعدة إخوانهم المحتاجين               |
| 404    | • حادث التفجير في الرياض جريمة عظيمة                             |
| 707    | • دعوة إلى المساهمة المادية في تحفيظ القرآن الكريم               |

| الصفحة | الموضوع                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| Y0Y    | <ul> <li>تحذير من سؤال الكهنة والعرافين وتصديقهم</li> </ul> |
| 404    | • الكهان يدعون الغيب بواسطة شياطينهم                        |
| ۲٦.    | • إتيان الكهان تعلق بخيط العنكبوت                           |
| 777    | ● أسئلة مهمة وأجوبتها                                       |
| 777    | • أ - الأعور الدجال                                         |
| 778    | <ul> <li>ب - رؤية الله وكلامه لخلقه يوم القيامة</li> </ul>  |
| 475    | ● جـ - حول ترجمة الكتب المعرفة للإسلام                      |
| 777    | • د - حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام                         |
| 777    | • الإجابة عن أسئلة لجريدة المدينة                           |
| 778    | • i - كيفية علاج الكبر واكتساب التواضع                      |
| ۲۷.    | • ب - إصلاح ذات البين                                       |
| **1    | • ج - دعاة الباطل                                           |
| ***    | • أسئلة وأجوبة من برنامج نور على الدرب                      |
| ***    | • أ - الاحتفال بضرب النفس بالسيف عمل منكر                   |
| 440    | ● ب - ما يسمى بعصيدة بنت النبي بدعة منكرة                   |
| ***    | • ج - ادعاء أن عليا حارب الجن كذب لا أصل له                 |
| ***    | • د – لا تجوز الصلاة خلف إمام مشعوذ ودجال                   |
| 144    | • ه - تفسير الآية ٢٥٨ من سورة البقرة                        |
| ۲۸.    | • و - حكم صيام من لا يصلي إلا في رمضان                      |
| 787    | و - حكم زيارة النساء للقبور للمسلم                          |
| 444    | أسئلة متفرقة والإجابة عنها                                  |
| 440    | • حول أعمال الدراويش الخادعة                                |
| 787    | • إخراج الثعابين من البيت بكلام طيب ليس من السحر            |

| لصفحة      | لموضوع ال                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>YAY</b> | ه الخضر مات قبل بعثة النبي عَلَيْكُ                            |
| 444        | • حكم وضع القرآن الكريم على الأرض                              |
| 7.44       | و حكم تقبيل المصحف                                             |
| 44.        | <ul> <li>حكم قراءة القرآن الكريم على طريقة المغنين</li> </ul>  |
| ۲٩.        | • كلمة «سيد فلان»                                              |
| 444        | • رفع اليدين في الدعاء                                         |
| 49£        | • دعاء الصباح والمساء                                          |
| 440        | • كيفية بر الوالدين بعد موتهما                                 |
| 440        | • خروج النساء للدعوة                                           |
| <b>747</b> | <ul> <li>لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم</li> </ul> |
| 744        | • حكم السفر إلى بلاد المشركين                                  |
| ۳          | • حكم الرجوع في عطية الوالد لابنه                              |
| ۳۰۱        | • حكم مساعدة العاق لوالديه                                     |
| ۳.۲        | • علاج الوساوس والشك في العبادة                                |
| ۳.۳        | • الدليل على قتل المرتد عن الإسلام                             |
| ۳.0        | • حول صحف إبراهيم وموسى                                        |
| ٣٠٦        | • حول دعاء الركوب في المصعد                                    |
| ٣٠٦        | • حول كلمة منة الله ولا منة خلقه                               |
| ۳.۷        | • الخروج مع جماعة التبليغ                                      |
| ۳.٩        | • ليس في نسيان الآيات إثم                                      |
| ۳۱.        | • لم يمد الرسول ﷺ يده لأحد من قبره                             |

| الصفحة     | الموضوع                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 414        | ● يأجرج ومأجوج من بني آدم                                                 |
| 414        | • نصيحة الوالد الذي يرتكب المعاصي                                         |
| <b>71£</b> | • الواجب الثبات على الحق وعدم الطاعة في معصية الخالق                      |
| 410        | • طائفة عبدالله الحبشي ضالة                                               |
| 717        | <ul> <li>دور المراكز الإسلامية وكراسي الدراسات في خدمة الإسلام</li> </ul> |
| ۳۱۷        | • حول كلمة الولاء للوطن                                                   |
| 414        | • بدع في العزاء                                                           |
| 719        | • حكم قراءة القرآن على قبر الميت                                          |
| 441        | • حكم إهداء الصلاة للغير                                                  |
| 441        | • القرأءة على الأموات                                                     |
| 472        | • هذا العمل شرك أكبر                                                      |
| 417        | • الدعاء بقول (بحق محمد) لا يجوز                                          |
| 444        | • حكم أكل المسلم مع الكافر                                                |
| ۳۳.        | • المملكة تنفذ الأحكام الشرعية ولو لم ترض الحكومات                        |
| 441        | • حكم التوسل بذات النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال         |
| ۳۳٤        | <ul> <li>هذا الكلام بدعة ومنكر لا أصل له</li> </ul>                       |
| 440        | • على الشباب سلوك الطريق الصحيح في التفقه في الدين                        |
| 441        | • وجوب التكاليف على الأصم والأبكم                                         |
| 777        | <ul> <li>التعلم والتفقه في الدين واجب إذا تيسر في المدرسة</li> </ul>      |
| <b>TTA</b> | • أسئلة متفرقة والإجابة عنها                                              |
| 777        | <ul> <li>لا تجوز النياحة على الميت</li> </ul>                             |
| 71.A       | <ul> <li>حكم الطعن في الأنساب والنياحة على المنت</li> </ul>               |

| لصفحا       | الموضوع                                           |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 454         | • يجوز الضرب الخفيف للتأديب                       |
| 451         | • حول كلمة « صدق الله العظيم »                    |
| 460         | • لا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالذمة                |
| ۳٤٧         | • الكيفية الصحيحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر |
| ٣٥.         | • إنكار المنكر واجب على الجميع دون استثناء        |
| <b>70</b> Y | • كيفية إنكار البدع الظاهرة                       |
| 808         | • الأوقات التي تجاب فيها الدعوات                  |
| 807         | • حكم قول المسلم للمسلم يا غبي ، يا خبل           |
| <b>70 Y</b> | • قبولُ التوبة وشروطها الأربعة                    |
| 404         | • من شروط الدعاء الثقة بالله والإتبان بالأسباب    |
| 411         | • لا يجوز تعطيل الأسباب لأحد مهما بلغ             |
| 411         | • جمع المصحف على حرف واحد                         |
| ۲۲۲         | • كيفية التكفير عن المعاصي                        |
| 478         | • توبة الزاني                                     |
| ۲۲٦         | • الحفظ والتفقه في الدين                          |
| <b>77</b> 8 | • الواجب على العاق لوالديه الاستغفار والدعاء لهما |
| 272         | • حكم الصلاة خلف من يتبرك بالقبور                 |
| 242         | • الصلاة خلف المبتدع                              |
| ۳۷۸         | • الكتابة على القبور                              |
| <b>444</b>  | • الفتنة بالمال أكثر وأشد                         |
| ۳۸.         | • معنى الخلود في النار                            |
| ۳۸۳         | • حول شرعية نوادي النساء                          |
| ۳۸٤         | • حكم مشاهدة التليفزيون                           |

| الصفحا    | الموضوع                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸٥       | • نصيحة لمن يستمع إلى الأغاني من النساء                                           |
| ۳۸۷       | • الاستماع إلى القرآن عبادة                                                       |
| 444       | • لا كفارة عليك إذا لم تحلف                                                       |
| ٣٩.       | • حكم التصوير للمضطر                                                              |
| 441       | • التقرب بالذبح لغير الله شرك ومن أعمال الجاهلية                                  |
| 444       | • حكم الذبح لغير الله                                                             |
| 447       | • رد السلام الموجه من الكاتب أو المذيع وغيره                                      |
| <b>44</b> | • حكم الدعاء جهراً                                                                |
| <b>44</b> | • التحذير من استفتاء الجهلة وأصحاب العقيدة الباطلة                                |
| 244       | • حكم العذر بالجهل في العقيدة                                                     |
| ٤٠١       | • حكم الإقامة بين المشركين                                                        |
| ٤٠٢       | • لا تجوز الإقامة في بلد يظهر فيه الشرك                                           |
| ٤.٧       | • نصيحة لمن ارتكب الفواحش ثم ندم                                                  |
| ٤٠٨       | • يجوز لساعي البريد أخذ المساعدة أ                                                |
| ٤٠٨       | • أخذ الأجرة على القراءة على المرضى                                               |
| ٤١.       | • كيفية علاج المرض النفسى                                                         |
| ٤١١       | <ul> <li>في القرآن والسنة أذكار وتعوذات لعلاج الأمراض الحسية والمعنوية</li> </ul> |
| ٤١٤       | • علاج صرع الجن للإنس                                                             |
| ٤١٤       | • صلة الرحم واجبة حسب الطاقة                                                      |
| ٤١٦       | • من يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجر                                             |
| ٤١٧       | • كراهية الموت                                                                    |
| ٤١٧       | • حكم التسمية بأسماء من الآيات                                                    |
| ٤١٨       | • حول ترك السنن لتألف الناس                                                       |

| الصفحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| ٤١٩    | • حكم الإسلام في إجراء العملية لإزالة التشوه الخلقي |
| ٤٢١    | • الاغتسال بالدم منكر ظاهر ومحرم                    |
| ٤٢٣    | • المبتدع والعاصي                                   |
| ٤٢٥    | • أسئلة وأجربة تتعلق بالطب والعاملين بالمستشفيات    |
| 133    | • نصيحة لمن أسرف على نفسه ثم تاب                    |
| ٤٤٢    | • جريمة الزنا والخلاص من آثاره                      |
| ٤٤٣    | • ليس هناك نص يحدد عمر الدنيا                       |
| iii    | • حكم من لا يدري في أمور الإسلام إلا قليلا          |
| ٤٤٥    | • هدم قبر لإعادة حفره وينائه                        |
| ٤٤٧    | • اثبتی علی توبتك                                   |
| ٤٤٨    | • رسالة شكر إلى الملك حسين على منع إقامة قثاله      |
| ٤٥.    | • نصيحة لمن ارتكب معصية وندم ثم نسي وعاد            |
| £OY    | • اعدل بين أولادك                                   |
| 204    | • حكم تعليق التمائم على الصبيان والمرضى             |
| ٤٥٦    | • الوصية بالاستمرار في النصيحة                      |
| ٤٥٧    | • العقيدة الصوفية باطلة                             |
| 209    | • أهمية العناية بمن يعتنق الإسلام في بلادنا         |
| ٢٢٤    | • حكم إطلاق لفظة الشهيد على شخص معين                |
| ٤٦٢    | • كيف أنزل الحديث                                   |